



مؤهراً مَنْ الْمُرْفِيرِ فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

المعالجينان الغينادي

# مُونَهُونَ مِنْ الْمُرْالِينَ الْمُرْالِينَ الْمُرْالِينَ الْمِرْالِينَ الْمُرْالِينَ الْمُرْلِينِ الْمُرْالِينَ الْمُرْالِينِينَ الْمُرْالِينَ الْمُرْالِينَ الْمُرْالِينَ الْمُرْالِينَ الْمُرِينِ الْمُرالِينَ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِيلِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِيلِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِيلِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِيلِينِ الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِ

الجزء الزاج والتكلافان

المعالجينان عيد

نَاكَيْفُ بَافِرْتُهُمُ نَفِيْكِ (لِلْهُ ) تَنْتِيُ بَافِرْتُهُمُ نَفِيْكِ (لِلْهُ ) تَنْتِيُ

> تَجُهِّيْقُ مَهَدِّيْ بَاقِرالْقَرَرَشِيُّ



# مَرُلِفَ: فَبَرِشِيرُنُونَ لِلْفَرْشَى تَجُهُيْقُ: مَهُدِينَ بَاقِرِ الْقَرَشِي

| ر: دار المعروف ـمؤسّسة الإمام الحسن عليَّالْإ | الناش |
|-----------------------------------------------|-------|
| عة: ستار                                      | لمطب  |
| ة الثانية :                                   | لطبع  |
| لنسخ :                                        | عدد ا |

#### مقوق الطبع والنشر ممفوظة للمؤلّف

ردمك الــــــورة : ١ ـ ٤٢ ـ ٥٧٢٨ ـ ٩٦٤ ـ ٩٧٨

ردمك الجرزء ( ٣٤) : ٦- ٥٦٧ - ٩٦٤ - ٩٧٨ عنوان الناشر : النجف الأشرف - شارع الرسول عَمَالِيْهُ

مكتبة الإمام الحسن علي علي ماتف ١٠٩٦٤ ٧٨٠٥٦٩٤٩٧٠



## الأهراء

إلى رائد الفكر الإنساني الى مؤسس الحضارة الإنسانية الى مؤسس الحضارة الإنسانية الى من ملأ الدنيا بفضائله وعلومه إلى الإمام المعلّم

الأنامزالطاقاق

أرفع إلى مقامه الرفيع بتواضع وخشوع هذا المجهود عن حياة حفيده

المنافران المنافرة ال

الذي رفع راية الحقّ والعدل في دنيا الإسلام، آملاً أن يحظى بالرضا والقبول

المؤلّف

### الميري

الإمام أبو محمّد الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت المنظيظ الذين حملوا رسالة الإسلام، وتبنّوا أهداف الدين الحنيف، ووهبوا حياتهم في سبيله، ووطّنوا أنفسهم لمواجهة الكوارث وتحدّي الصعاب والشدائد من أجل نشر قيمه وأهدافه، فما أعظم عائداتهم عليه، وما أكثر ألطافهم وأياديهم على المسلمين.

لقد كان هذا الإمام العظيم فذًا من أفذاذ العقل البشري بمواهبه وطاقاته الشقافية والعلمية ، كما كان بطلاً من أبطال التاريخ ، وذلك بصموده أمام الأحداث ، وبإرادت الصلبة تجاه الحكم العبّاسي المنحرف ، فقد احتجّ الإمام على نظمه الفاسدة ، وسعى إلى تحقيق الحقّ والعدل بين الناس .



أمًا مُثل الإمام أبو محمّد اللهِ ونزعاته ، فهي تنضارع مُثل آبائه ونزعاتهم ، فقد تشابهوا واتّحدوا جميعاً في بلوغ أسمى مراتب الفضائل والكمال .

لقدكان هذا الإمام العظيم وحيد عصره في وفرة علومه. يقول المؤرّخون: «إنّه كان أعلم الناس بشؤون الدين وأحكام الشريعة ، وإنّ جميع علماء عصره كانوا محتاجين إلى الانتهال من نمير علومه ».

ومن مثله البارزة إنّه كان أعبد الناس ، وأشدّهم حريجة في الدين ، وقد آثر طاعة الله على كلّ شيء ، وكذلك كان أحلم الناس ، وأكظمهم للغيظ ، وقد قابل من أساء إليه

بالصفح والعفو عنه.

وظاهرة أخرى من نزعاته: أنّه كان من أجود الناس ، وأنداهم كفّا ، وأكثرهم إسعافاً للفقراء وإعانة للمحوجين ، وقد قام بدور مهم في إنعاش الفقراء ، فقد نصب له وكلاء في كثير من مناطق العالم الإسلامي ، وعهد إليهم بتوزيع الحقوق التي ترد إليه على فقراء المسلمين وضعفائهم ممّا أوجب إنعاشهم وإنقاذهم من البؤس والحرمان في حين أنّه كان يعيش عيشة الفقراء ، فلم يحفل بأي شيء من متع الدنيا وملاذها ، شأنه شأن آبائه الذين أعرضوا عن الدنيا ، واتّجهوا صوب الله والدار الآخرة .

٣

ويحدُ ثنا الرواة عن إجماع الناس في عصر الإمام على تعظيمه ، والاعتراف له بالفضل والتفوّق على جميع العلويين والعبّاسيّين .

ومن مظاهر ذلك التعظيم أنّه إذا جاء إلى البلاط العبّاسي لم يبق أحد من عظماء الحاضرين إلّا قام له تكريماً وانحنى له تعظيماً ، فالوزراء والكتّاب وقادة الجيش ، وكان وجميع أعضاء الدولة وأجهزتها كانوا يقابلونه بمزيد من التكريم والتعظيم ، وكان الفتح بن خاقان ، وهو رئيس وزراء دولة المتوكّل ، يقدّم الإمام ويعترف له بالفضل والتفوّق على جميع الشخصيّات العلميّة البارزة في عصره .

وكان من الطبيعي تقدير الأمّة بجميع طبقاتها للإمام أبي محمّد الله وتعظيمها له ، فقد وقفت على هديه وصلاحه ، وعزوفه عن الدنيا ، وإخلاصه للحقّ ، وتفانيه في طاعة الله وعبادته ، واستبان لها أنّه بقيّة الله في أرضه ، والممثل الوحيد لجدّه الرسول الأعظم على الإضافة إلى ذلك فقد تبنّى الإمام القضايا المصيريّة للعالم الإسلامي ، ونادى بحقوق المسلمين ، ونعى على حكّام عصره ظلمهم للرعيّة ، واستهانتهم بحقوقها ، فلذا أجمعت الأمّة على تعظيمه والولاء له ، والاعتراف بقيادته الهامّة لها .

وشق على ملوك بني العبّاس ما يرونه ويسمعونه من تعظيم الجماهير للإمام على ، وذهاب جمهرة كبيرة من المسلمين إلى إمامته ، وإيمانها المطلق بأنّه أحقّ بالخلافة والإمامة من بني العبّاس الذين لم يتمتّعوا بأي صفة أو موهبة تؤهّلهم لمركز الخلافة الإسلاميّة ، وقد نخر الحقد على الإمام قلوب الحكّام العبّاسيّين ، فاتخذوا ضدّه الإجراءات القاسية التي كان منها: فرض الحصار الاقتصادي على الإمام ، فضيّقوا عليه غاية التضييق ، كما فرضوا عليه الإقامة الجبرية في سامرًاء ، وأحاطوه بقوى مكثّفة من المباحث والأمن تحصي عليه أنفاسه ، وتسجّل كلّ من يتّصل به ، وتنزل به أقسى العقوبات ، وفيما اعتقد أنّ هذا هو السرّ في قلّة الرواة عنه ، كما هو السرّ في قلّة الرواة عنه ، كما هو السرّ في قلّة الرواة عنه ، كما هو السرّ في قلّة من الجكم والآداب وأحكام الشريعة الغرّاء .

وكان هناك عامل آخر شديد الحسّاسيّة قد دعا العبّاسيّين إلى مراقبة الإمام لل تلك المراقبة الصارمة ، وهو أنّه أبو الإمام محمّد المهدي الله المصلح العام للبشريّة كلّها ، والمحطّم لجميع أنواع الظلم وأفانين الاستبداد ، وقد بشر به الرسول الأعظم وأوصياؤه العظام ، وأحاطوا الأمّة علماً بأنّه هو الذي ينشر العدل السياسي والاجتماعي في الأرض ، وقد آمن بذلك المسلمون على اختلاف نزعاتهم وميولهم وانتجاهاتهم ، ففزع العبّاسيّون من ذلك ، واعتقدوا بأنّه هو الذي سيزيل ملكهم ، فبنّوا العيون على الإمام للتعرّف على ولده ، كما بثوا العيون من النساء على من تلد من نسائه العيون على الإمام للتعرّف على ولده ، كما بثوا العيون من النساء على من تلد من نسائه لإلقاء القبض عليه ، ولكنّ الله تعالى أخفى عليهم أمر المهدي لجهة الحمل به وولادته ، كما أخفى ولادة نبيّه موسى بن عمران الذي قضى على فرعون زمانه ، وأطاح بحكومته المستبدّة التي استذلّت الشعب المصرى .

وعنى هذا الكتاب بدراسة عصر الإمام ، وما انتشر فيه من الأحداث ، فإنّ دراسة العصر مبحث من البحوث المنهجيّة التي لا غنى للباحث عنها ؛ لأنّها تلقى الأضواء على الحياة الفكريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسية في ذلك

العصر ، ومن الطبيعي إنّ لذلك تأثيراً مباشراً على حياة الشخص ، كما أنها تكشف عن أبعاد حياته ، ومدى تأثّره بالأحداث التي رافقته .

ويعرض هذا الكتاب إلى تصوير الحياة الاقتصاديّة في ذلك العصر، فإنّها لم تكن سليمة ولا مستقرّة، وإنّما كانت مشلولة ومضطربة، فلم تحقّق الحكومات العبّاسيّة التي عاصرها الإمام الرخاء بين الناس، ولم توفّر لهم الحياة الكريمة التي يريدها الإسلام، فقد اختصّ بالثراء الفاحش أبناء الأسرة العبّاسيّة، وكبار رجال الدولة، وسائر عملائهم، فقد أسرفوا في الترف والبذخ، واستأثروا بطيّبات الأرض وخيراتها، بينما كانت الأكثريّة الساحقة من الشعوب الإسلاميّة تعاني الفقر والحرمان، كما كانت تعاني أقسى الآلام في تسديد المتوجّب عليها من الصدقات والخراج، وإرغامها على الذلّ والهوان.

وقد منا في هذا الكتاب دراسة عن ملوك عصره ، الذين كان معظمهم من التافهين ، فقد استسلموا للشهوات ، وشغفوا بالجواري الحسان ، والقيان الملاح ، وكانت لياليهم الحمراء تعج بصنوف من الشهوات والمنكرات ، وقد تركوا ما أمر الله به ولاة المسلمين من العمل على تطوير الحياة العامة ، وتقديم الخدمات اللازمة للشعوب ، وإيجاد الفرص المتكافئة لجميع المواطنين ، ولم يعمل أكثر ملوك بني العبّاس أي شيء من ذلك ، وإنّما اتّخذوا مال الله دولاً ، وعباد الله خولاً ، وساسوا الأمة سياسة بطش وعنف ، فسلطوا عليها الأتراك الذين لم تكن لهم أيّة دراية وخبرة في الشؤون السياسيّة والإداريّة ، فأغرقوا البلاد في المحن والفتن ، واستبدّوا في الحكم بين الناس .

إنّ الواجب يقضي على كلّ باحث في الشؤون التاريخيّة أن ينظر بدقة ، ويتفحّص بإمعان في شؤون التاريخ. فقد خلط بكثير من الموضوعات ؛ إذ

عمد بعض المؤرّخين إلى وضع تغطية لبعض الملوك والحكّام، وإضفاء الألقاب الكريمة، والنعوت الحسنة عليهم، في حين أنّهم كانوا من المحترفين الذين أغرقوا البلاد في الظلم والفساد، وسخّروا اقتصاد الأمّة لشهواتهم وملّاذهم، وأشاعوا الفقر والبؤس في الأوساط الشعبيّة، فليس من الأمانة، ولا من الحتّى أن ينظر إلى هؤلاء نظرة تقديس وتعظيم، ويمنحون الثقة العامّة لجماهير الشعب؛ إذ من الضرورة الملحّة دراسة التاريخ الإسلامي دراسة واعية وموضوعيّة تقضي بالتجرّد من كلّ نزعة تقليديّة، فعلى الكاتب ألّا يتحيّز ويتعصّب، وأن يكون رائده الحقّ وخدمة هذه الأمّة.

وتعرّضنا في هذا الكتاب لترجمة كوكبة من الفقهاء والعلماء ممّن رووا عن الأمام أبي محمّد الله أو أخذوا عنه بعض علومه ومعارفه ، وكان ذلك ضرورياً عنما أحسب لأنّه من متمّمات البحث عن شخصيته الكريمة ، فإنّ ذلك يكشف عن مدى العلّاقة فيما بين الطرفين في ذلك الوقت الرهيب الذي كان شديد الحسّاسية .

فقد وضعت عليه الحكومة العبّاسيّة الرقابة الشديدة ، ونكّلت بكلّ من يتّصل به من الفقهاء والعلماء ، فكان اتّصالهم به مرهقاً وعسيراً ، وكان لذلك تأثير على الإمام ، فقد اترعت نفسه بالآلام ، فلا نكبة أشدّ ولا آلم للعباقرة والموهوبين من حجبهم عن الإدلاء بعلومهم ومعارفهم ، وصدّهم عن خلق أجواء علميّة تحمل أفكارهم وآراءهم من بعدهم .

والله ولميّ التوفيق

المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

النجُّفُأُلَّالْمَيْرِفُ

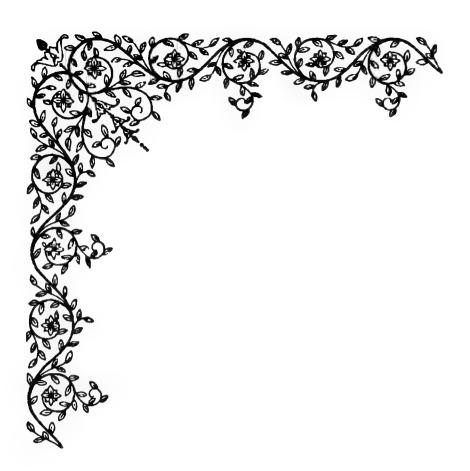

## ولاحتبرونشاته الطياع

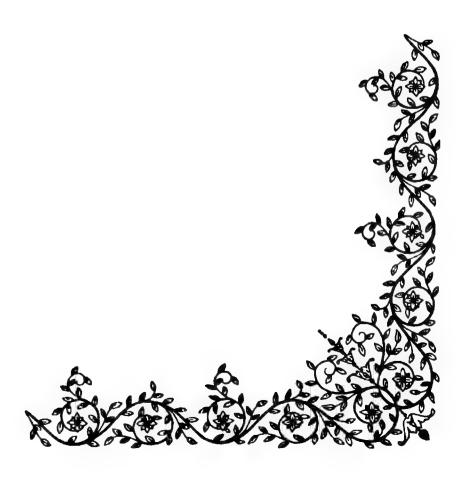

قبل أن نتحدّث عن الإمام الزكيّ أبي محمّد للطِّلا ، ونتعرّف على ولادته ونشأته ، نعرض بإيجاز إلى نسبه الوضّاح والأصول الكريمة التي تفرّع منها:

#### نسبه الوضّاح

أمّا نسبه الكريم فهو من صميم الأسرة النبويّة التي أعزّ الله بها العرب والمسلمين، والتي تبنّت قضايا الحقّ والعدل بين جميع شعوب الأرض، وتهذيب سلوك الإنسان، وإبعاده عن المنعطفات التي تجرّ له المحن والويلات.

إنّه ليس في دنيا الأنساب مثل هذا النسب الكريم الذي ينتمى إليه الإمام عليلا:

نَسَبٌ ، كَأَنَّ عَلَيهِ مِنْ شَمسِ الضَّحىٰ نـوراً ومِـنْ فَـلَقِ الصَّـباحِ عَـمودا يقول الوترى:

ماذا يَقُولُ المادِحُونَ بِوَصَفِهِمْ وَهُـمُ السُّرَاةُ خَلَائِفُ الْمُخْتَارِ ضُرِبَتْ قِبابُ فَخَارِهِمْ وَسُمُوهِمْ بَــيْنَ الْـبَتُولِ الطُّـهِرِ وَالْكَـرَارِ

إنّه بن الإمام عليّ الهادي بن الإمام محمّد الجواد بن الإمام عليّ الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمّد الباقر بن الإمام عليّ السجّاد بن الإمام الحسين الشهيد بن الإمام عليّ بن أبي طالب الميّي ، وهؤلاء هم أثمّة أهل البيت المي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، والذين

جعلهم الرسول الأعظم سفن النجاة ، وأمن العباد ، ولا أكرم من هذا النسب ، ولا أشرف منه في دنيا الأنساب.

#### الأب

أمّا أبو الإمام الحسن فهو الإمام عليّ الهادي عليه وهو الإمام العاشر من أئمة التقى الذين تدين الشيعة بإمامتهم ومودّتهم ، وكان من سادة أهل البيت ، ومن ألمع علماء عصره في وفرة علمه وتقواه ، وسائر مثله العيا. وقد استوفينا البحث عِن سيرته وشؤون حياته في كتاب خاصّ.

#### الأمّ

أمّا أمّه الكريمة ، فكانت أفضل نساء عصرها ، من السيّدات الزاكيات في عفّتها وورعها وطهارتها ، ويقول الرواة : إنّها كانت من العارفات الصالحات (١) . وقد أثنى عليها الإمام عليّ الهادي عليه ثناءً عاطراً ، وأشاد بمكانتها ، وسموّ منزلتها ، فقال : وسليلُ وهو اسمها مشلولة مِنَ الآفاتِ وَالأَرْجاسِ وَالْأَنْجاسِ ، (٢) .

وكفى بها فخراً وشرفاً أنّها لم تلوّث بالأرجاس والأدناس، ولا بما يشين المرأة وينقصها في شرفها وعفّتها، وهي أمّ ولد<sup>(٣)</sup> نوبيّة (٤)، ولا يضرُّ في سموّ منزلتها

<sup>(</sup>١) عيون المعجزات: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة \_القسم الرابع: ٣: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) سرّ السلسلة العلويّة: ٣٩، وفي الحديث: «بأبي ابن النوبيّة ـ يعني الإمام الحسن للتَّلِاّ ـ الطيّبة » جاء ذلك في مجمع البحرين.

وَعَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

أنّها أمّ ولد ، فإنّ الإنسان \_في دين الإسلام \_ إنّما يسمو بهديه وتقواه وصلاحه ، وينحطّ بضلاله وانحرافه عن الطريق القويم .

وليس علوّ النسب أو انخفاضه ، بل ولا الكرسي ولا المال ولا غيرها من الشؤون الاعتباريّة التي يؤول أمرها إلى التراب ممّا يرفع شأن الإنسان أو يعلي مركزه عند الله تعالى .

#### اسمها

واختلف الرواة في اسمها الكريم ، فقالوا ما يلي :

١ - سليل ، وهو الأصحّ ، للرواية السابقة .

۲ ـ سوسن<sup>(۱)</sup>.

٣ حديث (٢).

٤ - حريبة

#### الوليد العظيم

وأشرقت الدنيا بمولود سليل خاتم النبوّة ، ويقيّة الإمامة الزكبيّ أبي محمّد ، وقد ازدهرت يثرب وسامرًاء بهذا المولود العظيم الذي كان امتداداً لحياة آبائه الذين أضاءوا الحياة الفكريّة في دنيا الإسلام .

وقد عمّت البهجة والأفراح الأسرة النبوية ، فقد علموا أنّه الإمام والحجّة بعد أبيه ، حسب ما أخبرهم بذلك الإمام عليّ الهادي اللله .

<sup>(</sup>١) و (٣) بحار الأنوار: ٥٠: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢: ٣١٣.

#### مكان الولادة

واختلف المؤرّخون في المكان الذي حظي بولادة الإمام عليه ، وفي ما يلي ذلك: 1 - في يثرب (١).

۲ ـ في سامرًاء (۲).

#### زمان الولادة

واختلف الرواة أيضاً في الزمان الذي ولد فيه الإمام الطِّلا ، وهذا بعض ما قالواه:

١ ـ ولد سنة ٢٣٠ه في شهر ربيع الأوّل (٣).

۲ ـ ولد سنة ۲۳۱ه (٤).

٣- ولد سنة ٢٣٢ه<sup>(٥)</sup>.

٤ ـ ولد سنة ٢٣٣ه<sup>(٦)</sup>.

#### مراسم الولادة

وسارع الإمام الهادي للله حينما بُشر بوليده المبارك فأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعيّة ، فأذّن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، لقد استقبل الحياة بهذا النشيد

<sup>(</sup>١) أخبار الدول: ١١٧. بحر الأنساب: ٢. تحفة الأنام: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين: ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٥٠: ٣٥. تاريخ أبي الفداء: ٢: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة: ٣: ٣٢. سرّ السلسلة العلويّة: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) بحر الأنساب: ٢. أخبار الدول: ١١٧. الاتحاف بحبّ الأشراف: ٨٦. الكامل في التاريخ: ٥: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) دائرة المعارف / البستاني: ٧: ٥٥.

المقدّس الذي هو قبس من نور الله ، إنّه : « الله أكبر » « لا إلنه إلّا الله » .

وفي اليوم السابع من ولادته بادر الإمام الهادي النِّلِ فحلق رأس وليده ، وتصدّق بزنته فضّة أو ذهباً على المساكين ،كما عقّ عنه بكبش ، عملاً بالسنّة الإسلاميّة التي ندبت إلى ذلك ، وجعلته حقّاً للمولود على أبيه .

#### تسميته عليلإ

وسمّى الإمام عليّ الهادي للنِّلِهِ وليده المبارك بـ (الحسن)، وحقّاً إنّه من أجمل الأسماء، وهو كاسم عمّه الأعلى سيّد شباب أهل الجنّة، وريحانة رسول الله عَيْنَاللهُ الإمام الحسن ابن الإمام أمير المؤمنين علينظ ، وقد سمّه الله بهذا الاسم.

#### كنيته الله

وكُنّي الإمام الزكيّ بـ (أبي محمّد) (١)، وهو اسم ولده الإمام المنتظر محمّد المهدي المصلح الأعظم للبشريّة أمل المحرومين والمستضعفين في الأرض.

#### ألقابه لمليلإ

أمّا ألقابه ، فهي تحكي ما اتّصف به من النزعات العظيمة ، والصفات الشريفة ، وهي :

- ١ ـ الخالص (٢): فقد كان خالصاً من كلّ دنس ، ومنزّهاً عن كلّ عيب.
- ٢ الهادى (٣): وقد كان علماً لهداية الناس وإرشادهم إلى طرق الخير.

<sup>(</sup>١) أخبار الدول: ١١٧. بحر الأنساب: ٢. تحفة الأنام: ٨٦. النجوم الزاهرة: ٣: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدول: ١١٧. بحر الأنساب: ٢.

<sup>(</sup>٣) بحر الأنساب: ٢.

٣- العسكري (١): ولقّب بذلك للبلد الذي كان يقطنه ، وهو سامرًاء ، فقد كانت ثكنة عسكرية . ومن الجدير بالذكر أنّ هذا اللقب إذا أطلق فإنّه ينصرف إلى الإمام الحسن لا إلى أبيه حسب ما نصّ عليه بعض المؤرّخين .

٤ ـ الزكي (٢): وهو أزكى إنسان في عصره، فقد زكّى نفسه، ونمّاها في فعل الخيرات.

٥ ـ الخاص (٣): وقد خصّه الله بالفضائل واستجابة الدعاء.

٦- الصامت (٤): وكان صامتاً لا ينطق إلا بالحكمة والعلم وذكر الله.

٧- السراج (٥): لقد كان سراجاً يضيء معالم الطريق ، ويهدي الحائرين والضالين التقى والصلاح .

٨- التقيّ (٦): وهو أتقى إنسان في عصره ، وأشد الناس تمسّكاً بالدين واعتصاماً بالله عزّ وجلّ .

#### صفته عليلا

أمًا ملامح شخصيته ، فقد وصفها أحمد بن عبيدالله بن خاقان ، فقال : « إنّه أمّا ملامح شخصيته ، فقد وصفها أحمد بن عبيدالله بن خاقان ، فقال : « إنّه أسمر ، أعين (٧) ، حسن القامة ، جميل الوجه ، جيّد البدن ، له جلالة وهيبة (٨) ،

<sup>(</sup>١) بحر الأنساب: ٢.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأنام: ٨٧. بحار الأنوار: ٥٠: ٣٣٦، وفي أخبار الدول وغيره: «الخالص».

<sup>(</sup>٣) و (٤) تحفة الأنام: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) جوهرة الكلام: ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) سفينة البحار: ١: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧) الأعين: واسع العين.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار: ٥٠: ٣٢٦.

وَالْحَرِّةُ مُونِشِيْلِ مِنْ الْكِيْفِي مِنْ اللَّهِ اللَّ

وقيل: إنّه كان بين السمرة والبياض »(١).

#### نشأته للظلا

نشأ الإمام أبو محمّد للطلافي بيت الهداية ، ومركز الإمامة والمرجعيّة العامّة للمسلمين ، ذلك البيت الرفيع الذي أذهب الله عن أهله الرجس وطهرهم تطهيراً .

يقول الشبراوي في البيت الذي نشأ فيه الإمام وترعرع: «فلله درّ هذا البيت الشريف، والنسب الخضم المنيف، وناهيك به من فخار، وحسبك فيه من علوّ مقدار، فهم جميعاً في كرم الأرومة، وطيب الجرثومة، كأسنان المشط متعادلون، ولسهام المجد مقتسمون، فيا له من بيت عالى الرتبة، فلقد طاول السماء علا ونبلا، وسما على الفرقدين منزلة ومحلاً، واستغرق صفات الكمال فلايستثنى فيه بد (غير)، ولا بد (إلا)، انتظم في المجد هؤلاء الأثمة انتظام اللالي، وتناسقوا في الشرف فاستوى الأول والتالي، وكم اجتهد قوم في خفض منارهم والله يرفعه، وركبوا الصعب والذلول في تشتيت شملهم والله يجمعه، وكم ضيّعوا من حقوقهم ما لا يهمله الله ولا يضيّعه» (٢).

لقد أكدت البحوث التربوية على أنّ للبيت أثراً في تكوين سلوك الإنسان وبناء شخصيته ، وإنّ ما يشاهده في جوّ بيته من صور صحيحة أو فاسدة تنطبع في أعماق نفسه ، وتظلّ ملازمة له طوال حياته ، وعلى ضوء ذلك فقد ظفر الإمام أبو محمّد عليه بأسمى صور التربية الرفيعة ، فقد تربّى وترعرع في بيت زكّاه الله ، وأعلى ذكره ، ورفع شأنه ، ذلك البيت الذي رفع كلمة الله عالية في الأرض ، وقدّم القرابين الغالية في سبيل الإسلام .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٠: ٢٣٨. أخبار الدول: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الاتحاف بحبّ الأشراف: ٦٨.

لقد نشأ الإمام الزكيّ أبو محمّد في بيت القرآن ، ومركز الإسلام ، وكان أبوه الإمام علي الله الإمام علي الله المؤلف المتداداً علي الهادي الميلا عملاق هذه الأمّة يغذّيه بهديه ، ويفيض عليه بمُثله ليكون امتداداً ذاتياً لرسالة الإسلام .

#### الخشية من الله تعالى

الظاهرة المتميّزة في طفولة الإمام الحسن المُثِلِّةِ الخشية من الله تعالى ، فقد كان خائفاً وجلاً منه . روى المؤرّخون أن شخصاً مرّ به وهو واقف مع أترابه من الصبيان يبكي ، فظنّ ذلك الشخص أنّ هذا الصغير يبكي متحسّراً على ما في أيدي أترابه ، ولذا فهو لا يشاركهم لعبهم ، فقال له : اشتري لك ما تلعب به .

فرد عليه: لا ، ما لِلَّعِب خُلِقْنا.

وبهر الرجل فقال له: لماذا خُلقنا؟

- لِلْعِلْمِ وَالْعِبادَةِ.
- من أين لك هذا؟
- من قوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً ﴾ (١).

وبهت الرجل ووقف حائراً ، وانطلق يقول له : ما نزل بك ، وأنت صغير لا ذنب لك .

إِلَيْكَ عَنّي ، إِنّي رَأَيْتُ والِدَتي تُوقِدُ النّارَ بِالْحَطَبِ الْكِبارِ ، فَلَا تَتَقِدُ إِلّا بِالصّغارِ ،
 وَإِنّي أَخْشَىٰ أَن أَكُونَ مِنْ صِغارِ حَطَبِ جَهَنَّمَ »(٢).

لقد كان الإيمان بالله تعالى عنصراً من عناصره ، ومقوّماً من مقوّماته ، فلم يَخْشَ

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٢٣: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام: ١٥٥. دائر المعارف / البستاني: ٧: ٥٥.

وَعَ كُونَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ

إلا الله ، ولم يخف إلا إيّاه ، وظلّت هذه الظاهرة ملازمة له طوال حياته .

#### مع أبيه عليَّةِ

وقطع الإمام الزكيّ أبو محمّد اللهِ شوطا من حياته مع أبيه الإمام الهادي الله لم يفارقه في حلّه وترحاله ، وكان يرى فيه صورة صادقة لأخلاق جدّه الرسول الأعظم عَلَيْ التي امتاز بها على سائر النبيّين ، كما كان يرى فيه ذاتيّات آبائه الأئمة الطاهرين المله أوكان الإمام الهادي الله النبيّ يرى في ولده الزكيّ امتداداً ذاتيّاً للإمامة الكبرى ، والنيابة العظمى عن النبي عَلَيْ أَهُ ، فاهتم بأمره ، وأشاد بفضله ، قائلاً فيه : أبو مُحَمَّد ابني أصح آلِ مُحَمَّد عَلَيْ غَريزة ، وأو ثَقَهُمْ حُجَّة ، وَهُو الأَكْبَرُ مِنْ وُلْدي ، وَهُو الْخَلَفُ ، وَإِلَيْهِ تَنْتَهى عُرَى الإمامة وَأَحْكامُنا ، (١).

ومن المؤكّد أنّ مقام الإمام الهادي المسلم البعد عن المحاباة ، أو الاندفاع لأيّة عاطفة من عواطف الهوى ، فلم يشد بمنزلة ولده الزكيّ ويُذِعْ فضله إلاّ بعد ما توفّرت فيه جميع النزعات الكريمة ، والصفات الرفيعة ، وقد أضفى عليه أنه أصح ال محمّد على المحمّد على المحمّد على الإمامة ودليلاً ، وإليه تنتهي عرى الإمامة والخلافة العظمى ، وبذلك فقد جمع الإمام الحسن المسلم أصول الفضائل والمكارم ، ولازم الإمام أبو محمّد أباه الإمام الهادي عليه المقد ما جرى عليه من صنوف الإرهاق والتنكيل من ملوك بني العبّاس ، خصوصاً في عهد الطاغية المتوكل ، الذي جهد في ظلم الإمام ، وأسرف في الجور والاعتداء عليه ، ففرض عليه الإقامة الجبريّة في سامرًاء ، وأحاط داره بقوى مكتّفة من المباحث والأمن ، تحصي عليه الجورية في سامرًاء ، وأحاط داره بقوى مكتّفة من المباحث والأمن ، تحصي عليه النفاسه ، وتمنع العلماء والفقهاء وسائر الشيعة من الاتصال به .

كما ضيّق المتوكّل على الإمام في شؤونه الاقتصاديّة ، وكان يأمر بتفتيش داره بين

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة \_القسم الثالث: ٤: ٢٩٥.

حين وآخر ، وحمله إليه بالكيفية التي هو فيها ، والمتوكّل هو الذي منع رسميّاً زيارة الإمام الحسين الله رائد الكرامة والإنسانيّة ، وأمر بهدم القبر الشريف الذي هو من مراكز النور والشرف في الأرض ، وكانت كلّ هذه الأحداث المروعة والمفجعة بمرأى ومسمع من الإمام الزكيّ أبي محمّد الله ، وهو في نضارة العمر ، وغضارة الشباب ، فكوت قلبه ، وملأت نفسه آلاماً وأحزاناً ، وقد عاش تلك الفترة مع أبيه وهو مروّع ، فذابت نفسه أسى ، وتقطّعت حسرات .

#### فجيعته علظ بأخيه محمّد

كان السيّد محمّد أبوجعفر أنموذجاً رائعاً للأثمّة الطاهرين، وصورة صادقة لأفكارهم واتّجاهاتهم، وقد تميّز بذكائه، وخُلقه الرفيع، وسعة علمه، وسموّ آدابه، حتّى اعتقد الكثيرون من الشيعة أنّه الإمام بعد أبيه الهادي المُلِلْاِ.

وتحدّث العارف علّان الكليني عن وقاره ومعالي أخلاقه ، فقال: «صحبت أبا جعفر محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا وهو حدث السنّ ، فما رأيت أوقر ، ولا أزكى ، ولا أجلّ منه . وكان خلفه أبو الحسن العسكري بالحجاز طفلاً ، فقدم عليه مشتدّاً (١) ، وكان ملازماً لأخيه أبى محمّد التَّالِدُ لا يفارقه (٢).

وقد تولَّى للنِّلْإِ تربيته ، فغذَّاه بعلومه وحكمه وآدابه .

ومرض أبو جعفر مرضاً شديداً ، واشتدّت به العلّة ، ولا نعلم سبب مرضه هل أنّه سُقي سُمّاً من قِبل أعدائه وحسّاده من العبّاسيّين الذين عزّ عليهم أن يروا تعظيم الجماهير وإكبارهم إيّاه ، أم أنّ ما منى به من المرض كان مفاجئاً .

وعلى أي حال ، فقد بقي أبو جعفر أيّاماً يعاني السقم حتّى ذبلت نضارة شبابه ، وكان الإمام أبو محمّد للطِّلِا ملازماً له ، وقد طافت به الهموم على أخيه الذي كان

<sup>(</sup>١) و (٢) المجدى: ١٣١.

وَلِحَالِيمُ اللَّهِ اللَّ

من أعزّ الناس عنده ، ومن أخلصهم له ، وثقل حال أبي جعفر وفتك به المرض فتكا ذريعاً ، واشتد به النزع ، فأخذ يتلو آيات من الذكر الحكيم ، ويمجّد الله ، حتى صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها كما تصعد أرواح الأنبياء والأوصياء تحفّها ملائكة الرحمن .

وتصدّع قلب أبي محمّد للطّه لفقْدِ شقيقه الذي كان عنده أعزّ من الحياة ، وطافت به موجات من اللوعة والأسى والحسرات ، وخرج وهو غارق في البكاء والنحيب ، وقد شقّ جيبه لهول مصيبته بأخيه ، وتصدّعت القلوب لمنظره الحزين ، وألجمت الألسن ، وترك الناس بين صائح ونائح قد نخر الحزن قلوبهم .

#### أبو جعفر في مقرّه الأخير

وجهز الإمام الهادي المليلة ولده أبا جعفر، فغسّله وكفّنه وصلّى عليه، وحُمل جثمانه الطاهر تحت هالة من التكبير تحفّ به موجات من البشر، وهي تعدّد فضائل أبي جعفر، وتذكر الخسارة الفادحة التي مُني بها المسلمون، وجيء به إلى مقرّه الأخير فواروه فيه، وأقيم له مرقد هو من أقدس المراقد في الإسلام، ففي كلّ لحظة لا يخلو من الزائرين. فقد صار منزلاً وملجأً لذوي الحاجات، وقد آمن الناس على اختلاف أفكارهم وميولهم بأنّه ما توسّل به أحد بإخلاص، وتشفّع به إلى الله إلّا قضى الله مهمّته، وأرجعه إلى أهله قرير العين. ألا بُورك ضريحك يا أبا جعفر، وبركات من الله عليك غادية ورائحة، فما أعظم عائدتك على المسلمين حيّاً وميّتاً.

#### الإمام الحسن الله والبداء

وصرّحت بعض الروايات بأنّ الإمام الهادي السلّ عزّى ولده الزكيّ أبا محمّد بأخيه أبي جعفر، وفي الروايات شبهة البداء، فلابدّ من ذكرها ودفع هذه الشبهة، وفي ما يلى ذلك:

١- روى عليّ بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : «كنت عند أبي الحسن بعدما مضى ابنه أبو جعفر ، وإنّي الأفكّر في نفسي أريد أن أقول : كأنّهما -أعني أبا جعفر وأبا محمّد - في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمّد عليّك ، وإنّ قصّتهما كقصّتهما ؛ إذ كان أبو محمّد المَرجّى بعد أبى جعفر عليه .

فأقبل علَى أبو الحسن الملِلِا قبل أن أنطق فقال: نَعَمْ يا أَبا هاشِم، بَدا لِلهِ في أَبِي مُحَمَّد بَعْدَ أَبِي جَعْفَر اللِلِا ما لَمْ يَكُنْ يعرف لَهُ ، كَما بَدا لَهُ في مُوسى بَعْدَ مُضِيً السُماعيلَ ما كَشَفَ بِهِ عَنْ حالِهِ ، وَهُو كَما حَدَّثَتُكَ نَفْسُكَ وَإِنْ كَرِهَ الْمُبْطِلُونَ ، وَأَبِو السُماعيلَ ما كَشَفَ بِهِ عَنْ حالِهِ ، وَهُو كَما حَدَّثَتُكَ نَفْسُكَ وَإِنْ كَرِهَ الْمُبْطِلُونَ ، وَأَبِو مُحَمَّدٍ ابْنِي الْخَلَفُ مِنْ بَعْدي ، وَعِنْدَهُ عِلْمُ ما يَحْتاجُ إِلَيْهِ وَمَعَهُ آلَةُ الْإِمامَة »(١).

٢ - روى محمّد بن يحيى ، قال : « دخلت على أبي الحسن بعد مضيّ أبي جعفر ، فعزّيته وأبو محمّد جالس ، فبكى أبو محمّد ، فأقبل عليه أبو الحسن فقال له : إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ مِنْكَ خَلَفاً ، فَاحْمَدِ اللهَ » (٢).

" حوى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن ابن أبي الصهبان، قال: «لمّا مات أبو جعفر وضع لأبي الحسن كرسي فجلس عليه، وكان أبو محمّد الحسن قائماً في ناحية، فلمّا فرغ من غسل أبي جعفر التفت أبو الحسن إلى أبي محمّد، فقال: يا بُنَيَّ، أَحْدِثْ بِلّٰهِ شُكْراً، فَقَدْ أَحْدَثَ فيكَ أَمْراً» (").

وربّما توهم هذه الروايات نسبة البداء إلى الله ، وهـو مـن الأمـور المستحيلة ؛ وذلك لاستلزامه نسبة الجهل إليه ، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

وعند التأمّل نجد أن لا علاقة لهذه الروايات بالبداء ، وإنّما تدلّ على أنّ الله تعالى

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١: ٣٢٧، الحديث ١٠.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢: ٣١٨. الكافي: ١: ٣٢٧، الحديث ٩.

<sup>(</sup>٣) الكافى: ١: ٣٢٦، الحديث ٤ و ٥ و ٨. الإرشاد: ٢: ٣١٥ و ٣١٦.

أظهر إمامة وليّه الحسن العسكري الطِّلاِ إلى الشيعة الذين كانوا يعتقدون بإمامة أبي جعفر لهديه وصلاحه.

وقد علّق الشيخ الغروي على هذه الروايات بقوله: «إنّها تدلّ دلالة واضحة على أنّ مكانة أبي جعفر ليست بتلك البعيدة عن مرتبة الإمامة ، وإن كان أبو محمّد أرجح في الميزان ، ولذلك تعلّق العلم الأزلي بتعيينه ، وجرى التقدير على وفاة أبي جعفر قبله ، حتّى تمّت العلّة في أبي محمّد ، فإنّ المستظهر من أحاديث الباب المذكورة وغيرها أنّ كلاً من الصنوين قد اجتمعت فيه مقتضيات الإمامة ، غير أنّها في أبي جعفر مشفوعة بالكبر الذي هو من لوازم الخلافة عند أصحاب الأئمة ، ولا بدّ أنّه متلقى من الموالي أنفسهم سلام الله عليهم »(١).

وعلى أي حال ، فإنّ هذه الروايات لا علاقة لها بالبداء ، وإنّما تدلّ على أنّ الله تعالى أظهر إمامة الحسن العسكري الطبيخ التي كانت مخفيّة على الشيعة ، وأمّا إحداث الشكر الذي أمر به الإمام الهادي الطبيخ وحده ، فإنّما هو لأجل هذه الجهة لا لأجل منحه الإمامة بعد أن كانت لأبي جعفر حتّى يستلزم التبدّل في علم الله الذي هو من الأمور المستحيلة .

#### مع أخيه الحسين

وكان الحسين بن عليّ الهادي المنظِّ فذًا من أفذاذ العقل البشري، وثمرة يانعة من ثمرات الإسلام، وقد تميّز بسمو أدبه، وسعة أخلاقه، ووفرة علمه، وكان شديد الاتصال بشقيقه الإمام الحسن المنظِّ، وكانا يسمّيان بالسبطين، تشبيها لهما بجدّيهما ريحانتي رسول الله عَيَّا : الحسن والحسين عليَّكُ ، وقد شاعت هذه التسمية في العصر الذي نشأ فيه، فقد روى أبو هاشم، فقال: «ركبت دابّة، فقلت: ﴿ سُبْحَانَ اللّه يَكُونُ اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ عَلْمُ اللّه عَلْم

<sup>(</sup>١) أبو جعفر محمّد ابن الإمام عليّ الهادي للطِّلْخِ: ١٢ و ١٣.

سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (١) ، فسمع منّي أحد السبطين ، فقال : لا بهذا أمرت ، أمرت أن تذكر نعمة ربّك إذا استويت عليه »(٢).

#### رزؤه عليلا بأبيه

ورزئ الإمام الحسن بأبيه الإمام الهادي المنظم ، وكان ذلك من أعظم النكبات والمصائب التي منى بها في حياته.

لقد عمد الطاغية المعتمد العبّاسي إلى اغتيال الإمام الهادي الله فدسّ له السمّ (٣) ، وذلك لما يسمعه من تحدّث الناس عن مآثر الإمام وشيوع فضله وعلومه ، وتقدّمه بالفضل على غيره ، فورم أنفه ، وانتفخت أوداجه حسداً للإمام وحقداً عليه ، فقدم على اقتراف هذه الجريمة التي هي أخطر الجرائم وأفظعها.

ولمّا سُقي الإمام السمّ لازم الفراش، وقد تسمّم بدنه، وأخذ يقاسي الآلام الموجعة، فتوافدت عليه الشيعة، وكبار رجال الدولة عائدين إيّاه، وممّن دخل عليه عائداً الشاعر الملهم أبو هاشم الجعفري.

فلمًا رأى الإمام يجود بنفسه جزع ، وغامت عيناه بالدموع ، ونظم ذوب حشاه بقصيدة جاء فيها:

ماذَتِ الأَرضُ بي وَأَدَّتْ فُوادي حينَ قيلَ الإمامُ نِضْقَ عَليلً حينَ قيلَ الإمامُ نِضْقَ عَليلً مَرضَ الدين لاعتلالِك وَاعْتَلُ عَسجَباً أَنْ مُنيتَ بِالدَّاءِ وَالسُّقْ

وَاعْسَتَرَنْني مَسُوادِدُ العَسَرُواءِ قُلْتُ نَفْسي فَلَانهُ كُلُّ الفِداءِ قُلْتُ نُلُّ الفِداءِ وَعُسَارَتْ لَلهُ نُسَجُومُ السَّماءِ مَ وَأَنْتَ الإِمسامُ حَسْمُ الدَّاءِ

<sup>(</sup>١) الزخرف ٤٣: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار: ١: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٢٠١.

#### أَنتَ آسي الأَذُواءِ في الدّينِ و الدُّنيا وَمُحيي الأَمْواتِ وَالأَحْياءِ (١)

وحكت هذه الأبيات مدى حزن أبي هاشم وأساه على مرض الإمام الزكي، وتمنّى أن يكون فداءً له . . فقد مرض الدين لاعتلال الإمام العظيم ، وغارت نجوم السماء من هول هذه الفاجعة المدمّرة ، ويعجب أبو هاشم أن يُمنى الإمام بالداء والسقم وهو حسم الداء!

ودخل عليه عائداً أبو دعامة ، فلمّا همّ بالانصراف قال له الإمام : يا أَبا دُعامَةَ ، قَدْ وَجَبَ حَقُّكَ ، أَفَلا اُحَدِّثُكَ بِحَديثٍ تُسَرُّ بِهِ ؟

وسارع أبو دعامة قائلاً: ما أحوجني إلى ذلك يابن رسول الله.

حَدَّ ثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي عَلِيٌّ بْنُ مُوسَىٰ ، قالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ ، قالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ ، قالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قالَ : عَدَّ ثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي عَلِيٍّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قالَ : قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيًٰ اللهِ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طالِبٍ ، قالَ : قالَ رَسولُ اللهِ عَلِيً اللهِ عَلِيٍّ ، قالَ .

قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ ؟

قالَ لى: اكْتُبْ:

#### بينيب للفوالجمزالجينير

الْإِيمانُ مَا وَقَرَنْهُ الْقُلُوبُ ، وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمالُ ، وَالْإِسْلامُ مَا جَرَىٰ بِهِ اللِّسانُ ، وَحَلَّتْ بِهِ الْمُناكَحَةُ .

قال أبو دعامة: فقلت: يا بن رسول الله ، ما أدري والله أيّـهما أحسـن الحـديث أم الإسناد.

<sup>(</sup>١) إعلام الورى: ٢: ١٢٦ و ١٢٧.

فقال: إِنَّهَا لَصَحيفَةٌ بِخَطَّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِإِمْلاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَتُوارَثُها صاغِراً عَنْ كَابِرٍ » (١).

لقد كان الإمام حريصاً على نشر الفكر والوعي والعلم ، ولم يمنعه المرض من الإدلاء بذلك .

#### نصه على إمامة الحسن عليلا

ونصّ الإمام الهادي النبي على إمامة ولده الزكي أبي محمّد الحسن النبي ونصبه علماً ومرجعاً لشيعة أهل البيت ، وسنذكر النصوص عند التعرض لإمامته ، وعهد أن يتولّى تجهيزه والصلاة عليه ، ويواريه في داره ، كما أوصاه بغير ذلك ممّا يتعلّق بشؤونه الخاصة.

#### إلى الفردوس الأعلى

وتفاعل السمّ في بدن الإمام، وانهارت قواه، وأخذ الموت يدنو إليه سريعاً، ولمّا شعر بدنو الأجل المحتوم توجّه صوب القبلة، وأخذ يتلو بعض سور القرآن الكريم، وقد وافاه الأجل وذكر الله بين شفتيه، وقلبه مشغول بمناجاته. وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها، وهي نقيّة طاهرة مشرقة، تحفّها ملائكة الرحمن، وقد زفّت إلى الفردوس الأعلى مقرّ الأنبياء والأوصياء.. وارتفعت الصيحة، ودوّى النبأ المؤلم في أرجاء سامرًاء، وقد ارتجّت الأرض من هول المصيبة الفادحة، فقد توفّي القائد والموجّه وأبو الضعفاء والمحرومين، وخرجت جارية من دار الإمام وقد رفعت عقيرتها: «ماذا لقينا في يوم الاثنين قديماً وحديثاً» (٢).

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٤: ٨٤.

وَلَا يَهُ فَاشَالَتُهُ اللَّهِ اللَّه

وغامت عيون النساء بالدموع من هذا النداء المفزع الذي ألقى الأضواء على الأحداث المروّعة التي حلّت بأهل البيت ، وإنّها تستند إلى يوم الاثنين ، وهو اليوم الذي عقدت فيه (السقيفة) ، ومن ذلك المؤتمر انصبّت الكوارث والخطوب على أهل البيت .

#### تجهيزه عليلا

وقام الإمام الزكيّ أبو محمّد الحسن الميلِ بتجهيز أبيه ، فغسل جسده الطاهر ، وأدرجه في أكفانه ، وصلّى عليه ، وقد ذاب قلبه الشريف أسى وحزناً من ألم المصاب.

#### مواكب التشييع

وماجت سرّ من رأى من هول الفاجعة الكبرى ، وهرع الناس بجميع طبقاتهم لتشييع جثمان الإمام الذي يعتبر بقيّة النبوّة والإمامة ، وعطّلت الأسواق والمحلّات التجاريّة والدوائر الرسميّة ، وتقدّم أمام النعش الوزراء والعلماء والقضاة وكبار رجال الدولة ، وسائر أفراد الأسرة العبّاسيّة ، وهم يعدّدون فضائل الإمام ومزاياه ، ويذكرون ما حلّ بالأمّة الإسلاميّة من الخسارة العظمى التي لم تعوّض بفقده . يقول المؤرّخون: إنّ سامرًاء في جميع مراحل تاريخها لم تشهد مثل ذلك التشييع الذي جرى للإمام عليه الله المؤرّخون المنام عليه الله المنام المؤرّبة الإمام عليه الله المنام المؤرّبة الإمام المؤرّبة الإمام المؤرّبة المؤرّب

#### في مقرّه الأخير

وجيء بالجثمان الطاهر تحت هالة من التكبير والتعظيم تحفّ به كتل من البشر كأنّها الموج إلى مقرّه الأخير ، وقد حفر له قبر في داره التي أعدّها مقبرة له ولأولاده وأفراد أسرته ، وأنزله في ملحودة قبره ولده الإمام الحسن المثلِلِا ، ودموعه تجري على

خدّيه الشريفين ، فواراه في قبره ، وقد وارى معه القيم الإنسانيّة والمثل العليا (١).

وبعد الفراغ من دفن الجثمان الطاهر هرعت جماهير المشيّعين إلى الإمام أبي محمّد الله الأليم، والإمام مع أفراد محمّد الله مع أفراد أسرته يشكرهم على ذلك (٢).

ووفد محمّد بن إسماعيل الصيرفي على الإمام أبي محمّد للنّيلا ، وهو يـذرف الدموع على الفقيد العظيم ، معزّياً أبا محمّد ، وقد رثى الإمام للنّيلا بقصيدة جاء فيها :

وَأَخْرَجَتْ مِنْ جَزَعٍ أَثْقَالُهَا وَيُصِطْلِعُ اللهُ لَصِنا أَمْصِثَالُهَا ثَصُدرِكُ أَشْسِياعُ اللهُ لَصِنا أَمْصِالُها يُسَطِلُ جَوّابَ الْسَهُلا جَوّالَها لاَ يَصِطَلُها جَوّابَ الْسَفَلا جَوّالَها لاَ يَصِعَبُلُ اللهُ مَسِنِ اسْتَطالَها لاَ يَصِعَبُلُ اللهُ مَسِنِ اسْتَطالَها آلَتْ بِعْنِي عَشْرِها آمالُها (٣)

الأرضُ حُسزُناً زُلزِلَتْ زِلْسزالَها عَشْرُ نُجومٍ أَفَلَتْ في فُلْكِها بِالْحَسَنِ الهادي أبي مُحَمَّد ويَسعدَهُ مَسن يُسرْتَجيٰ طُلوعُهُ ذُو الغَيْبَتَينِ الطُّولِ الحَقِّ الَّتي يا حُجَجَ الرَّحْمننِ إِحْدىٰ عَشْرَةً

وعرض الشاعر بهذه الأبيات إلى الإمام المصلح العظيم قائم آل محمد عَلَيْهُ الذي يخرج آخر الزمان فينشر العدل السياسي والاجتماعي، ويقضي على جميع أفانين الجور والظلم في الأرض، وكان عمر الإمام أبي محمد عليه حينما فجع

<sup>(</sup>١) كانت وفاة الإمام الهادي النبيل في سنة ( ٣٥٤هـ) يوم الاثنين لخمس ليال بقين من جمادى الآخرة ، جاء ذلك في كشف الغمّة : ٣: ١٧٤ ، وفي نور الأبصار : ١٥٠ ، ومروج الذهب : ٤: ١٦٩ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام عليّ الهادي للنَّالْإ: ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) مقتضب الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر: ٥٢ و ٥٣.

وَعَ لَيْ مُ وَسِيْلُ مِنْ مُ الْفِيْفِي مِنْ اللَّهِ عِلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عِلَيْكُم اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُم

بأبيه عشرين سنة (١).

وقيل: ثلاثاً وعشرين سنة(٢).

وقد تقلّد الإمام المرجعيّة العامّة للمسلمين وهو في شرخ الشباب ، وقد عرض عليه الفقهاء والعلماء أمّهات المسائل وأدقّها ، فأجاب عنها جواب العالم المتخصّص ، فآمنوا بفضله ، ودانوا بإمامته .

وتوفّرت في الإمام الزكي أبي محمّد المثلِلِ جميع عناصر التقوى والصلاح، واجتمعت به جميع فضائل الدنيا، فقد تحلّى بآداب النبوّة، ومحاسن الإمامة، ولم يُرَ في عصره من هو أفضل وأتقى منه، ونشير بإيجاز إلى بعض مظاهر عبادته التي تميّز بها.

#### عبادته للظلا

كان الإمام أبو محمّد عليه أعبد أهل زمانه ، وأكثرهم طاعة لله تعالى ، وكان يحيي لياليه بالصلاة وتلاوة الكتاب والسجود لله . فقد قال محمّد الشاكري : «كان الإمام يجلس في المحراب ويسجد ، فأنام وأنتبه وهو ساجد »(٣).

#### صلاته الله

وكان الإمام الحسن للمُنِلِا يتّجه في صلاته بقلبه ومشاعره نحو الله خالق الكون وواهب الحياة ، فلم يشعر ولم يحفل بأي شأن من شؤون الدنيا مادام يصلّي . فالصلاة معراج المؤمن ، وقد تعلّقت روحه بالله ، واتّصل به اتّصال المنيبين والعارفين .

<sup>(</sup>١) بحر الأنساب: ٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٥٠: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإمامة: ٢٢٧.

#### قنوته في صلاته عليلا

وكان إذا قنت في صلاته يدعو بهذا الدعاء الشريف، وهو يوضّح مـدى تـعلّق الإمام واعتصامه بالله، وهذا نصّه:

يا مَنْ غَشِيَ نورُهُ الظُّلُماتِ، يا مَنْ أَضاءَتْ بِقُدْسِهِ الْفِجاجُ الْمُتَوَعِّراتُ، يا مَنْ جَشَعَ لَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَالسَّمنُواتِ، يا مَنْ بَخَعَ لَهُ اللَّاعَةِ كُلُّ مُتَجَبِّرٍ عاتٍ، يا عالِمَ الضَّمائِرِ الْمُسْتَخْفِياتِ، وَسِعْتَ كُلَّ الطَّاعَةِ كُلُّ مُتَجَبِّرٍ عاتٍ، يا عالِمَ الضَّمائِرِ الْمُسْتَخْفِياتِ، وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابوا وَاتَّبَعوا سَبيلَك، وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحيمِ، وَعاجِلْهُمْ بِنَصْرِكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْميعادَ. وَعَجِلِ اللَّهُمَّ اجْتِياحَ أَهْلِ الْكَيْدِ، وَأَوِّبُهُمْ إِلَىٰ شَرِّ دارٍ في أَعْظَمِ نكالٍ، وَأَقْبَح مَتاب.

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ حاضِرُ أَسْرارِ خَلْقِكَ، وَعالِمٌ بِضَمائِرِهِمْ، وَمُسْتَغْنِ لَوْلَا النَّدْبُ بِاللَّجَأَ إِلَىٰ تَنَجُّزِ ما وَعَدْتَهُ اللّاجِينَ عَنْ كَشْفِ مَكامِنِهِمْ، وَقَدْ تَعْلَمُ يا رَبِّ ما أُسِرُّهُ وَأَبْديهِ، وَأَنْشُرُهُ وَأَطْويهِ، وَأَظْهِرُهُ وَأَخْفيهِ، عَلَىٰ وَقَدْ تَعْلَمُ يا رَبِّ ما أُسِرُّهُ وَأَبْديهِ، وَأَنْشُرُهُ وَأَطْويهِ، وَأَظْهِرُهُ وَأَخْفيهِ، عَلَىٰ مُتَصَرِّفاتِ أَوْقاتي، وَأَصْنافِ حَرَكاتي في جَميع حاجاتي، وَقَدْ تَرىٰ مُتَصَرِّفاتِ أَوْقاتي، وَأَصْنافِ حَرَكاتي في جَميع حاجاتي، وَقَدْ تَرىٰ يا رَبِّ ما قَدْ تَراطَمَ فيهِ أَهْلُ وِلايَتِكَ، وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْداءِكَ، غَيْرَ ظَنينٍ في كَرَمٍ، وَلَا ضَنينِ بِنِعَم، وَلكِنَّ الْجُهْدَ يَبْعَثُ عَلَى الْإِسْتِزادَةِ، وَما أَمْرْتَ بِهِ مِنَ الدُّعاءِ إِذَا أَخْلَصَ لَكَ اللَّجَأَ يَقْتَضِي إِحْسانَكَ شَرْطَ الزِّيادَةِ. وَمَا وَهَاذِهِ النَّواصي وَالْأَعْناقُ خاضِعَةً لَكَ بِذُلِّ الْعُبودِيَّةِ، وَالْإِعْتِرافِ وَهَاذِهِ النَّواصي وَالْأَعْناقُ خاضِعَةً لَكَ بِذُلِّ الْعُبودِيَّةِ، وَالْإِعْتِرافِ وَهَاذِهِ النَّواصي وَالْأَعْناقُ خاضِعَةً لَكَ بِذُلِّ الْعُبودِيَّةِ، وَالْإِعْتِرافِ

وَعَ كُونِينَا إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

بِمُلْكَةِ الرُّبوبِيَّةِ ، داعِيَةٌ بِقُلوبِها ، وَمُشَخِّصاتٌ إِلَيْكَ في تَعْجيلِ الْإِنالَةِ ، ومُ الْإِنالَةِ ، وما شِئْتَ كانَ وَما تَشاءُ كائِنٌ .

أَنْتَ الْمَدْعُوَّ الْمَرْجُوُّ ، الْمَأْمُولُ الْمَسْؤُولُ ، لَا يَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَإِنْ اتَّسَعَ ، وَلَا يُلْحِفُكُ سَائِلٌ وَإِنْ أَلَحَّ وَضَرَعَ ، مُلْكُكَ لَا يَلْحَقُهُ التَّنْفيدُ ، وَعِزُّكَ الْا يُلْحَقُهُ التَّنْفيدُ ، وَعِزُّكَ الْبَاقِي عَلَى التَّأْبيدِ ، وَمَا في الْأَعْصَارِ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِمِقْدَارٍ ، وَأَنْتَ اللهُ لَا إِلَهُ الْبَاقِي عَلَى التَّأْبيدِ ، وَمَا في الْأَعْصَارِ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِمِقْدَارٍ ، وَأَنْتَ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إَلَى اللهُ اللهُ

اللهمَّ أَيِّدْنا بِعَوْنِكَ، وَاكْنُفْنا بِصَوْنِكَ، وَأَنِلْنا مَنالَ المُعُتَصِمينَ بِحَبْلِكَ، الْمُسْتَظلينَ بظِلِّكَ »(١).

لقد أضفى الإمام المليلة في هذا الدعاء النعوت الكريمة ، والأوصاف العظيمة على الخالق الحكيم ، وذلك ممّا ينمّ عن مدى معرفة الإمام بعظمته تعالى .

حقًا لقد كان الإمام وآباؤه هم الروّاد الأوائل لمنهل التوحيد الذي هو بـلسم للنفوس الحائرة والضالّة عن الطريق.

وألمح الإمام العسكري للطِّلِ في هذا الدعاء إلى ما يعانيه المسلمون في عصره من الظلم والاضطهاد من حكّام بني العبّاس الذين جهدوا على إرغام الناس على ما يكرهون.

وأخذ الإمام للطِّلِ بعد ذلك بالخشوع والتذلّل إلى الله الذي يملك نواصي عباده طالباً منه العون، والاعتصام بحبله والاستظلال بظلّه.

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات: ٦٢ و ٦٣.

### دعاؤه للط بعد صلاته

اللَّهُمَّ لَكَ صَلَّنْتُ، وَإِيّاكَ دَعَوْتُ، وَفي صَلاتي وَدُعائي ما قَدْ عَلِمْتَ مِ اللَّهُمَّ لَكَ صَلَّنِ ، وَالْفَتْرَةِ، وَالنَّهْ فَالَةِ، وَالْكَسَلِ، وَالْفَتْرَةِ، وَالنَّهْ فَلَةِ، وَالْكَسَلِ، وَالْفَتْرَةِ، وَالنَّهْ فَالدَّيْبِ، وَالْفَكْرَةِ، وَالشَّكُ، وَالنَّهْ فَالرَّيْبِ، وَالْفِكْرَةِ، وَالشَّكُ، وَالنَّهْ فَالرَّيْبِ، وَالْفِكْرَةِ، وَالشَّكُ، وَالنَّهْ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللللْلْمُ اللَّهُ الللْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَةِ الللللْمُ الللْلِلْمُ اللْمُلْعِيَةِ عَنْ إِلْمُلْعِلَةِ اللللْمُ اللْمُلْعِلَةِ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْعِلَةِ اللللْمُ اللْمُلْعُ الللْمُ اللْمُلْعُلُولُ اللللْمُ اللْمُلْعُ الللْمُلْعُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْعُ اللْمُلْعُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْعُ اللْمُلْعُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَاجْعَلْ مَكَانَ نُقْصَانِهَا تَمَاماً ، وَ عَجَلَتي تَنْبِيتاً وَتَمَكُّناً ، وَسَهْوي تَيَقُّظاً ، وَ غَفْلَتي تَذَكُّراً ، وَكَسَلّي نَشَاطاً ، وَفُتوري قُوَّةً ، وَنِسْياني مُحافَظةً ، وَمُدافَعَتي مُواظَبَةً ، وَرِيائي إِخْلاصاً ، وَسُمْعَني تَسَتُّراً ، وَرَيْبِي بَياناً ، وَفِكْري خُشُوعاً ، وَشَكّي يَقيناً ، وَتَشَاعُلي فَراغاً ، وَلِحاظي خُشُوعاً ، فَإِيّاكَ دَعَوْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ ، وَإِينَكَ تَوَكَّلْتُ ، وَمَا عِنْدَكَ طَلَبْتُ . وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ، وَمِا عِنْدَكَ طَلَبْتُ . وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَمَا عِنْدَكَ طَلَبْتُ .

فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْ لَي فَي صَلاتي وَدُعائي رَحْمَةً وَبَرَكَةً تُكَفِّرُ بِهَا سَيِّئَاتي، وَتُضَاعِفُ بِهَا حَسَنَاتي، وَتَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتي، وَتَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتي، وَتُكْرِمُ بِهَا مَقَامي، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي، وَتَحُطُّ بِهَا وِزْري، وَاجْعَلْ وَتُكْرِمُ بِهَا مَقَامي وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي، وَتَحُطُّ بِهَا وِزْري، وَاجْعَلْ وَتُكْرِمُ بِهَا مَقَامي عَني صَلاتي، مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَي مِمّا يَنْقَطِعُ عَنِي. الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي قَضَىٰ عَني صَلاتي، هَا عِنْدَكَ خَيْراً لَي مِمّا يَنْقَطِعُ عَني. الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي قَضَىٰ عَني صَلاتي، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتاً ﴾ (١)، يا أَرْحَمَ الرّاحمين.

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٠٣.

وَلِي كُورَ مُورِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّا اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

﴿ الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ ﴾ (١). الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي أَكْرَمَ وَجْهِي عَنِ السُّجودِ إِلَّا لَهُ.

اللّٰهُمَّكُما أَكْرَمْتَ وَجْهِي عَنِ السُّجودِ إِلَّالَكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَعَبَّلُها مِنْي وَصُنْهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا لَكَ. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَعَبَّلُها مِنْي وَصُنْهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا لَكَ. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَعَبَّلُها مِنْي فِأَحْسَنِ قَبُولِكَ، وَلَا تُؤاخِذْني بِنُقْصانِها، وَما سَهىٰ عَنْهُ قَلْبي مِنْها فَتَمِّمْهُ لِي بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

الله مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِطاعَتِهِمْ ، وَذَوِي الْقُرْبَىٰ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِصِلَتِهِمْ ، وَذَوِي الْقُرْبَىٰ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِصِلَتِهِمْ ، وَذَوِي الْقُرْبَىٰ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمَسْأَ لَتِهِمْ ، وَالْمَوالِيَ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمَسْأَ لَتِهِمْ ، وَالْمَوالِيَ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمُوالاتِهِمْ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِمْ ، وَأَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرْتَهُمْ تَطْهِيراً.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْ ثُوابَ صَلاتي، وَثَوابَ مَنْطِقي، وَثُوابَ مَجْلِسي رِضاكَ وَالْجَنَّة ، وَاجْعَلْ ذلِكَ كُلَّهُ خالِصاً مُنْطِقي، وَثُوابَ مَجْلِسي رِضاكَ وَالْجَنَّة ، وَاجْعَلْ ذلِكَ كُلَّهُ خالِصاً مُخْلِصاً يُوافي مِنْكَ رَحْمَةً وَإِجابَةً ، وَافْعَلْ في جَميعِ ما سَأَ لْتُكَ مِنْ خَيْرٍ، وَزِدْني مِنْ فَضْلِكَ إِنّي إِلَيْكَ مِنَ الرّاغِبينَ.

يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ ، يا ذَا الْمَنِّ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ أَبَداً ، يا ذَا الْمَعْروفِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ٤٣.

لَا يَنْقَطِعِ أَبَداً، يا ذَا النَّعْماءِ الَّتِي لَا تُحْصَىٰ أَبَداً.

يا كَرِيمُ ، يا كَرِيمُ ، يا كَرِيمُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاجْعَلْني مِمَّنْ آمَنَ بِكَ فَهَدَيْتَهُ ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ ، وَسَأَ لَكَ فَأَعْطَيْتَهُ ، وَرَغِبَ مِمَّنْ آمَنَ بِكَ فَهَدَيْتَهُ ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ ، وَسَأَ لَكَ فَأَعْطَيْتَهُ ، وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَأَرْضَيْتَهُ ، وَأَخْلَصَ لَكَ فَأَنْجَيْتَهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَحْلِلْنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِكَ لَا يَمَسُّنا فيها لُغُوبٌ(١).

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْفَقيرِ الذَّليلِ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لَي جَميع خَوائِجي إِلَيْكَ، إِنَّكَ وَأَنْ تَغْفِرَ لَي جَميع خَوائِجي إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرِ.

اللَّهُمَّ مَا قَصُرَتْ عَنْهُ مَسْأَ لَتِي ، وَعَجَزَتْ عَنْهُ قُوتِي ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ فِطْنَتِي ، مِنْ أَمْرٍ تَعْلَمُ فيهِ صَلاحَ أَمْرِ دُنْيايَ وَآخِرَتِي ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِطْنَتِي ، مِنْ أَمْرٍ تَعْلَمُ فيهِ صَلاحَ أَمْرِ دُنْيايَ وَآخِرَتِي ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَافْعَلْهُ بِي ، يا لَا إِلَّهَ إِلّا أَنْتَ ، بِحَقِّ لَا إِلَّهَ إِلّا أَنْتَ ، بِرَحْمَتِكَ فَي عَافِيَةٍ ، ما شَاءَ اللهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ (٢).

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة فاطر ٣٥: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) مصباح المتهجّد: ٨٠ ـ ٨٨.

## أدعيته عليه السلام

من أدعيته للطُّلِا الشريفة التي يوحّد فيها الله عزّ وجلّ ، ويذكر عظيم شأنه:

دعاؤه على نوحيد الله عزّ وجلّ

«سُبْحانَ مَنْ هُوَ في عُلُوِّهِ دانٍ ، وَفي دُنُوِّهِ عالٍ ، وَفي إِشْراقِهِ مُنيرٌ ، وَفي الشَّراقِهِ مُنيرٌ ، وَفي سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ »(١).

## دعاؤه وصلواته الني للحجج الطاهرين

ومن أدعيته المهمّة هذا الدعاء الذي هو ذو حلقات:

### الصلاة على جده رسول الله عَيْنِ الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا حَمَلَ وَحْيَكَ ، وَبَلَّغَ رِسَالَاتِكَ. وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَحَلَّ حَلَالَكَ ، وَحَرَّمَ حَرَامَكَ ، وَعَلَّمَ كِتَابَكَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما أَقامَ الصَّلَاةَ ، وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَدَعا إلىٰ دينِك .

وَصَلٌّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما صَدَّقَ بِوَعْدِكَ، وَأَشْفَقَ (٢)

<sup>(</sup>١) الدعوات: ٩٤. بحار الأنوار: ٩١: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) أشفقت من كذا:أي خفت وحذرت. مجمع البحرين: ٢: ٥٢٥.

مِنْ وَعيدِكَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما غَفَرْتَ بِهِ الذُّنُوبَ، وَسَنَرْتَ بِهِ الْعُيُوبَ، وَفَرَّجْتَ بِهِ الْكُرُوبَ. وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما دَفَعْتَ الْعُيُوبَ، وَفَرَّجْتَ بِهِ الْكُرُوبَ. وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما دَفَعْتَ بِهِ الشَّقاءَ، وَنَجَّيْتَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ. بِهِ الشَّقاءَ، وَنَجَيْتَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ. وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما رَحِمْتَ بِهِ الْعِبادَ، وَأَحْيَيْتَ بِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما رَحِمْتَ بِهِ الْعِبادَ، وَأَحْيَيْتَ بِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما رَحِمْتَ بِهِ الْعِبادَ، وَأَحْيَيْتَ بِهِ

وَصَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما رَحِمْتَ بِهِ الْعِبادَ، وَأَحْيَيْتَ بِهِ الْبِلَادَ، وَأَحْيَيْتَ بِهِ الْفَراعِنَةَ. الْبِلَادَ، وَقَصَمْتَ بِهِ الْجَبابِرَةَ، وَأَهْلَكْتَ بِهِ الْفَراعِنَةَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما أَضْعَفْتَ بِهِ الْأَمْوالَ ، وَحَذَّرْتَ بِهِ مِنَ الْأَهْوالِ ، وَكَسَرْتَ بِهِ الْأَصْنامَ ، وَرَحِمْتَ بِهِ الْأَنامَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما بَعَثْتَهُ بِخَيْرِ الْأَدْيانِ ، وَأَعْزَزْتَ بِهِ الْإِيمانَ ، وَتَبَّرْتَ (١) بِهِ الْأَوْثانَ ، وَعَظَّمْتَ بِهِ الْبَيْتَ الْحَرامَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيارِ ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً.

## الصلاة على أمير المؤمنين على الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخِي نَبِيِّكَ، وَوَرِيرِهِ، وَمُسْتَوْدَعِ عِلْمِهِ، وَمَوْضِعِ وَوَرِيرِهِ، وَمُسْتَوْدَعِ عِلْمِهِ، وَمَوْضِعِ سِرِّهِ، وَالدَّاعِي إلىٰ شَرِيعَتِهِ، وَالدَّاعِي إلىٰ شَرِيعَتِهِ، وَالدَّاعِي إلىٰ شَرِيعَتِهِ، وَخَليفَتِهِ، وَالدَّاعِي إلىٰ شَرِيعَتِهِ، وَخَليفَتِهِ في أُمَّتِهِ، وَمُفَرِّجِ الْكُرُوبِ(٢) عَنْ وَجْهِهِ، وقاصِمِ الْكَفَرَةِ، وَخَليفَتِهِ في أُمَّتِهِ، وَمُفَرِّجِ الْكُرُوبِ(٢) عَنْ وَجْهِهِ، وقاصِمِ الْكَفَرَةِ،

<sup>(</sup>١) تَبُره :كسره وأهلكه. مجمع البحرين: ١: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الْكُرُوب: جمع الكربة ، الغمّ الذي يأخذ بالنفس. مجمع البحرين: ٤: ٢٨.

وَمُرْغِم (١) الْفَجَرَةِ ، الَّذي جَعَلْتَهُ مِنْ نَبِيِّكَ بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسىٰ.

اللّٰهُمَّ والِ مَنْ والَاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، وَاللّٰهُمَّ واللهُ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا شَيْبَ أَفْضَلَ مَا شَيْبَ أَفْضِلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِياءِ أَنْبِيائِكَ، يا رَبَّ الْعالَمينَ.

#### الصلاة على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء الله

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّديقَةِ فاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ، حَبيبَةِ نَبِيِّكَ، وَأُمِّ أَحِبَائِكَ وَأَصْفِيائِكَ، النَّتَى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلَىٰ نِساءِ الْعالَمينَ.

اللّٰهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها، وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها، وَكُنِ الثَّائِرَ لَها اللهُمَّ بِدَم أَوْلَادِها.

اللهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدىٰ، وَحَليلَةَ صَاحِبِ اللَّوَاءِ، الْكَريمَةَ عِنْدَ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ، فَصَلِّ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أُمِّهَا خَديجةَ الْكُبْرَىٰ صَلَاةً تُكْرِمُ عِنْدَ الْمَلَأَ الْأَعْلَىٰ، فَصَلِّ عَلَيْهِا وَعَلَىٰ أُمِّهَا خَديجةَ الْكُبْرِىٰ صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجُهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ، وَتُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِها؛ وَأَبْلِغْهُمْ عَنِي في هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَام.

### الصلاة على سبطى الرحمة الحسن والحسين عليها

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، عَبْدَيْكَ وَوَلِيَّيْكَ، وَابْنَيْ رَسُولِكَ، وَسِبْطَيِ الرَّحْمَةِ، وَسَيِّدَيْ شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ

<sup>(</sup>١) أرغمته :أي أهنته وألزقته بالتراب. لسان العرب: ١٢: ٧٤٧.

عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ ابْنِ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ ، وَوَصِيٍّ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ. السُّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ. السَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ. السَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ. أَشْهَدُ أَنَّكَ يَابْنَ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ أَمينُ اللهِ وَابْنُ أَمينِهِ ، عِشْتَ مَظْلُوماً ، أَشْهَدُ أَنَّكَ يَابْنَ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ أَمينُ اللهِ وَابْنُ أَمينِهِ ، عِشْتَ مَظْلُوماً ،

أَشْهَدُ أَنَّكَ يَابْنَ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ أَمينُ اللهِ وَابْنُ أَمينِهِ ، عِشْتَ مَظْلُوماً ، وَ مَضْيْتَ شَهِداً ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمامُ الزَّكِيُّ الْهادِي الْمَهْدِيُّ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، وَبَلِّغْ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ عَنِّي في هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَام.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، الْمَظْلُومِ الشَّهيدِ ، قَتيلِ الْكَفَرَةِ ، وَطَريح الْفَجَرَةِ .

السّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِ اللهِ ، السّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ أَمير الْمُؤْمِنينَ .

أَشْهَدُ مُوقِناً أَنَّكَ أَمِينُ اللهِ وَابْنُ أَمِينِهِ ، قُتِلْتَ مَظْلُوماً ، وَمَضَيْتَ شَهيداً ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ تَعالَى الطّالِبُ بِثارِكَ ، وَمُنْجِزٌ ما وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَالتَّأْييدِ فَي هَلَاكِ عَدُوِّكَ ، وَإِظْهارِ دَعْوَتِكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللهِ ، وَجَاهَدْتَ فَى سَبيلِ اللهِ ، وَعَبَدْتَ اللهَ مُخْلِصاً حَتّىٰ أَتاكَ الْيَقِينُ .

لَعَنَ اللهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً خَـذَلَتْكَ ، وَلَـعَنَ اللهُ أُمَّةً أَلَّبَتْ (١)

<sup>(</sup>١) ألّب الجيشَ والإبلَ: جمع. وقد تألّبوا عليه تألّباً: إذا تضافروا عليه. وألّبهم تأليباً: جمعهم. تاج العروس: ٢: ٢٩.

وَلِحَرِّتُهُ وَنِشَالِتُهُمُ الْكِلِيُّ عَلَيْنَ مِنْ الْكِلِيْنِ عَلَيْنِ مِنْ الْكِلِيْنِ عِلَيْنِ عَلَيْنِ

عَلَيْكَ ، وَأَبْرَأُ إِلَى اللهِ تَعالَىٰ مِمَّنْ أَكْذَبَكَ ، وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّكَ ، وَاسْتَحَلَّ دَمَكَ .

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَعَنَ اللهُ قَاتِلَكَ ، وَلَعَنَ اللهُ حَاذِلَكَ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَبِيٰ اللهُ مَنْ سَبِيٰ اللهُ مَنْ سَبِيٰ وَاللهُ مَنْ سَبِيٰ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ سَبِيٰ نِسَاءَكَ ؛ أَنَا إِلَى اللهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ ، وَمِمَّنْ والاَهُمْ وَمالاً هُمْ (١) وَأَعانَهُمْ عَلَيْهِ ، أَشْهَدُ أَنَّا إِلَى اللهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ ، وَمِمَّنْ والاَهُمْ وَمالاً هُمْ (١) وَأَعانَهُمْ عَلَيْهِ ، أَشْهَدُ أَنَّا إِلَى اللهِ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقُوىٰ ، وَبابُ الْهُدىٰ ، وَالْعُرُوةُ اللهُ ثَقَى ، وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيا.

وَأَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَبِمَنْزِلَتِكُمْ مُوقِنٌ ، وَلَكُمْ تابِعٌ بِذاتِ نَفْسي ، وَشَرائِعِ ديني ، وَخَواتيمِ عَمَلي ، وَ مُنْقَلَبي في دُنْيايَ وَآخِرَتي .

## الصلاة على على بن الحسين سيّد العابدين العِلْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، سَيِّدِ الْعابِدينَ، الَّذِي اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ، وَجَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَى، الَّذِينَ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، لِنَفْسِكَ، وَجَعَلْتَهُ مِنْ الرِّجْسِ، وَاصْطَفَيْتَهُ، وَجَعَلْتَهُ هادِياً اخْتَرْتَهُ لِلنَفْسِكَ، وَطَهَرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ، وَاصْطَفَيْتَهُ، وَجَعَلْتَهُ هادِياً مَهْدِيّاً.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَنْبِيائِكَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ بِهِ ما تَقِرُّ بِهِ عَيْنُهُ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ، إِنَّكَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

<sup>(</sup>١) الواعية :الصُّراخ والصوت. القاموس المحيط: ٤: ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) مالأهم: ساعدهم. النهاية في غريب الحديث والأثر: ٤: ٣٥٣.

### الصلاة على محمّد بن على المنظا

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، باقِرِ الْعِلْمِ ، وَإِمامِ الْهُدَىٰ ، وَقائِدِ أَهْلِ اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، باقِرِ الْعِلْمِ ، وَإِمامِ الْهُدَىٰ ، وَقائِدِ أَهْلِ التَّقُوىٰ ، وَالْمُنْتَجَبِ مِنْ عِبادِكَ .

اللهم وَكَما جَعَلْتَهُ عَلَما لِعِبادِكَ ، وَمَناراً لِبِلَادِكَ ، وَمُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِكَ ، وَمُتَرْجِماً لِوَحْيِكَ ، وَأَمَرْتَ بِطاعَتِهِ ، وَحَذَّرْتَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ ، فَصَلِّ عَلَيْهِ -يا رَبِّ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَّةٍ أَنْبِيائِكَ وَأَصْفِيائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَمَنائِكَ ، يا إِله الْعالَمينَ .

### الصلاة على جعفر بن محمّد العلا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَبْدِكَ عَلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ ، خازِنِ الْعِلْمِ ، الدَّاعي إِلَيْكَ بِالْحَقِّ ، النُّورِ الْمُبين.

اللَّهُمَّ وَكَما جَعَلْتَهُ مَعْدِنَ كَلَامِكَ وَوَحْيِكَ، وَخازِنَ عِلْمِكَ، وَلِسانَ اللَّهُمَّ وَكَما جَعَلْتَهُ مَعْدِنَ كَلَامِكَ وَوَحْيِكَ، وَخازِنَ عِلْمِكَ، وَلِسانَ تَوْحيدِكَ، وَوَلِيَّ أَمْرِكَ، وَمُسْتَحْفَظَ دينِكَ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلَيْ أَحْدٍ مِنْ أَصْفِيائِكَ وَحُجَجِكَ، إِنَّكَ حَميدُ مَجيدٌ.

### الصلاة على موسى بن جعفر عليكا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَمينِ الْمُؤْتَمَنِ، مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، الْبَرِّ الْوَفِيِّ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ، النُّورِ الْمُنيرِ، الْمُجْتَهِدِ الْمُحْتَسِبِ(١)، الصّابِرِ عَلَى

<sup>(</sup>١) من مات له ولد فاحتسبه:أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته به ، معناه: اعتد مصيبته به في جملة بلايا الله ، التي يُثاب على الصبر عليها. لسان العرب: ١: ٣١٥.

الأذى فيك.

اللهمُّ وَكَمَا بَلَّغَ عَنْ آبَائِهِ مَا اسْتُودِعَ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ، وَحَمَلَ عَلَى الْمَحَجَّةِ، وَكَابَدَ أَهْلَ الْغِرَّةِ (١) وَالشِّدَّةِ فيماكانَ يَلْقَىٰ مِنْ جُهّالِ قَوْمِهِ، الْمَحَجَّةِ، وَكَابَدَ أَهْلَ الْغِرَّةِ (١) وَالشِّدَّةِ فيماكانَ يَلْقَىٰ مِنْ جُهّالِ قَوْمِهِ، رَبِّ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِمَّنْ أَطَاعَكَ، وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ، إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

### الصلاة على على بن موسى الرضاعليا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرِّضا، الَّذي ارْتَضَيْتَهُ، وَرَضَّيْتَ بِهِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ.

اللّٰهُمَّ وَكَما جَعَلْتُهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِكَ ، وَقائِماً بِأَمْرِكَ ، وَناصِراً لِدينِكَ ، وَشاهِداً عَلَىٰ عِبادِكَ ، وَكَما نَصَحَ لَهُمْ في السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَدَعا إلَىٰ وَشاهِداً عَلَىٰ عِبادِكَ ، وَكَما نَصَحَ لَهُمْ في السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَدَعا إلَىٰ سَبِيلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَبِيلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَوْلِيائِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، إِنَّكَ جَوادٌ كَرِيمٌ.

### الصلاة على محمد بن على بن موسى عليها

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَىٰ ، عَلَمِ التَّقَىٰ ، وَنُورِ الْهُدَىٰ ، وَمَعْدِنِ الْوَفَاءِ ، وَفَرْعِ الْأَزْكِياءِ ، وَخَلَيفَةِ الْأَوْصِياءِ ، وَأَمينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ . وَمَعْدِنِ الْوَفَاءِ ، وَفَرْعِ الْأَزْكِياءِ ، وَخَلَيفَةِ الْأَوْصِياءِ ، وَأَمينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ . اللَّهُمَّ وَكَمَا هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الْجهالَةِ ، اللَّهُمَّ وَكُما هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الْجهالَةِ ،

<sup>(</sup>١) المكابدة للشيء: هي تحمّل المشاقّ في شيء. مجمع البحرين: ٤: ٧. الْغِرَّة: القوّة والغلبة ، والمغالبة والممانعة. مجمع البحرين: ٣: ١٧٢.

وَأَرْشَدْتَ بِهِ مَنِ اهْتَدَىٰ ، وَزَكَّيْتَ بِهِ مَنْ تَزَكِّىٰ ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا شَدْتَ بِهِ مَنْ تَزَكِّىٰ ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيائِكَ ، وَبَقِيَّةِ أَوْصِيائِكَ ، إِنَّكَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

### الصلاة على على بن محمّد عليها

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِيِّ الْأَوْصِياءِ، وَإِمامِ الْأَثْقِياءِ، وَخِلَامُ اللَّاتُ قِياءِ، وَخِلَامُ اللَّهُمَّ الْخَلَائِقِ أَجْمَعينَ.

اللَّهُمَّ كَمَا جَعَلْتَهُ نُوراً يَسْتَضِيءُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، فَبَشَّرَ بِالْجَزيلِ مِنْ قُوابِكَ، وَأَخلَّ وَأَخلَّ وَأَخلَّ وَأَخلَّ وَأَخلَّ وَأَخلَّ وَأَخلَّ وَأَنْذَرَ بِالْأَلِيمِ مِنْ عِقابِكَ، وَحَذَّرَ بَأْسَكَ، وَذَكَّرَ بِآياتِكَ، وَأَحلَّ حَلالكَ، وَحَرَّمَ حَرامَكَ، وَبَيَّنَ شَرايِعَكَ وَفَرائِضَكَ، وَحَضَّ عَلىٰ حَلالكَ، وَخَرَّمَ حَرامَكَ، وَبَيَّنَ شَرايِعَكَ وَفَرائِضَكَ، وَخَرَّمَ عَلىٰ عَلىٰ عَلَيْهِ أَفْضَلَ عِلَيْهِ أَفْضَلَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَلْيَتِكَ، وَأَمَرَ بِطاعَتِكَ، وَنَهىٰ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِا إِللهَ الْعالَمِينَ (١). ما صَلَيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيائِكَ، وَذُرِّيَّةٍ أَنْبِيائِكَ، يا إِللهَ الْعالَمِينَ (١).

كما نسب له هذا الدعاء والصلاة لنفسه الشريفة:

### الصلاة على الحسن بن على بن محمد المنظ

اللهم صلّ على الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْهادي ، الْبَرِّ التَّقِيِّ ، الْصَادِقِ الْوَفِيِّ ، اللهم صَلِّ عَلَى الْهَادي ، الْبَرِّ التَّقِيِّ ، الْصَادِقِ الْوَفِيِّ ، النُّورِ الْمُضيءِ ، خازِنِ عِلْمِكَ ، وَالْمُذَكِّرَ بِتَوْحيدِكَ ، وَوَلِيٍّ أَمْرِكَ ، وَخَلَفِ النُّورِ الْمُضيءِ ، خازِنِ عِلْمِكَ ، وَالْمُذَكِّرِ بِتَوْحيدِكَ ، وَوَلِيٍّ أَمْرِكَ ، وَخَلَفِ النَّورِ الْمُضيءِ ، خازِنِ عِلْمِكَ ، وَالْمُجَّةِ عَلَىٰ أَمْلِ الدُّنيا ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَئِمَةِ الدِّينِ ، الْهُداةِ الرَّاشِدينَ ، وَالْحُجَّةِ عَلَىٰ أَمْلِ الدُّنيا ، فَصَلِّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) قال أبو محمد اليمني ـ هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن العابد ، الذي سأل الإمام أن يملي عليه الصلاة على النبي وأوصيائه المهم التهيت إلى الصلاة عليه أمسك ، فقلت له في ذلك ، فقال: لولا أنّه دين أمرنا الله تعالى أن نفعله ونؤديه إلى أهله ، لأحببت الإمساك ، ولكنّه الدين ، اكتب :».

وَعِ لَيْهُ وَسُولُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّ

\_يا رَبِّ\_أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيائِكَ وَحُجَجِكَ وَأَوْلَادِ رُسُلِكَ ، يا إلنهَ الْعالَمينَ.

### الدعاء والصلاة لولده قائم آل محمّد الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وَلَيِّكَ وَابْنِ أَوْلِيائِكَ، الَّذينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ، وَأَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً.

اللّٰهُمَّ انْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ لِدينِكَ ، وَانْصُرْ بِهِ أَوْلِيائَكَ وَأَوْلِياءَهُ وَشيعَتَهُ وَأَنْصارَهُ ، وَاجْعَلْنا مِنْهُمْ.

اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّكُلِّ بِاغٍ وَطَاعٍ ، وَمِنْ شَرِّ جَميعِ خَلْقِكَ ، وَاحْفَظْهُ مِنْ أَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ ، وَاحْرُسْهُ وَامْنَعْهُ مِنْ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِ بِسُوءٍ ، وَاحْفَظْ فيهِ رَسُولَكَ وَآلَ رَسُولِكَ ، وَأَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ ، وَأَيْدُهُ بِالنَّصْرِ ، وَانْصُرْ ناصِريهِ ، وَاحْدُلْ خاذِليهِ ، وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الْكُفْرِ ، وَأَيْدُهُ بِالنَّصْرِ ، وَانْصُرْ ناصِريهِ ، وَاحْدُلْ خاذِليهِ ، وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الْكُفْرِ ، وَأَيْدُهُ بِالنَّصْرِ ، وَالْمُنافِقينَ وَجَميعَ الْمُلْحِدينَ ، حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشارِقِ وَاقْتُلْ بِهِ الْكُفّارَ وَالْمُنافِقينَ وَجَميعَ الْمُلْحِدينَ ، حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِها ، وَبَرِّها وَبَحْرِها ، وَسَهْلِها وَجَبَلِها ، وَامْ لَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَلَيْهِ وَالِهِ السَّلَامُ .

وَاجْعَلْني اللّٰهُمَّ مِنْ أَنْصارِهِ وَأَعْوانِهِ وَأَنْباعِهِ وَشيعَتِهِ، وَأَرِني في آلِهُ مَحَمَّدٍ ما يَأْمُلُونَ، وَفي عَدُوِّهِمْ ما يَحْذَرُونَ، إِلَٰهَ الْحَقِّ آمينَ »(١).

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجّد: ٣٩٩ ـ ٤٠٦. جمال الأسبوع: ٤٨٣ ـ ٤٩٤. البلد الأمين: ٣٠٣ ـ ٣٠٦. بحار الأنوار: ٩١: ٧٧ ـ ٧٨، الحديث ١.

# دعاؤه علي في الصباح

ومن مظاهر عبادته عليه أنّه كان يدعو في صباح كلّ يوم بهذا الدعاء الجليل:

يا كَبِيرَ كُلِّ كَبِيرٍ ، يا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ ، يا خالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَر الْمُنير، يا عِصْمَةَ الْخائِفِ الْمُسْتَجير، يا مُطْلِقَ الْمُكَبِّل الْأُسير، يا رازقَ الطُّفْلِ الصَّغيرِ، يا جابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِ، يا راحِمَ الشَّيْخِ الْكَبيرِ، يا نُـورَ النُّورِ، يا مُدَبِّرَ النُّورِ، يا باعِثَ مَنْ في الْقُبورِ، يا شافي الصُّدورِ، يا جاعِلَ الظِّلِّ وَالْحَرورِ، يا عالِماً بِذاتِ الصُّدورِ، يا مُنْزِلَ الْكِتابِ وَالنُّورِ، وَالْفُرْقَانِ وَالزَّبُورِ، يَا مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْمَلائِكَةُ بِالْإِبْكَارِ وَالظُّهُورِ، يَا دائِمَ الثَّباتِ ، يا مُخْرِجَ النَّباتِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ، يا مُحْيِىَ الْأَمْواتِ ، يا مُنْشِئَ الْعِظام الدّارِساتِ، يا سامِعَ الصَّوْتِ، يا سابِقَ الْفَوْتِ، يا كاسى الْعِظام الْبالِيَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، يا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شُغْلٌ عَنْ شُغْلٍ ، يا مَنْ لَا يَتَغَيَّرُ مِنْ حالٍ إلىٰ حالٍ ، يا مَنْ لَا يَحْتاجُ إلىٰ تَجَشَّم حَرَكَةٍ وَلَا انْتِقالٍ ، يا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ ، يا مَنْ يَرُدُّ بِالْطَفِ وَالدُّعاءِ عَنْ أَعْنانِ السَّماءِ ما حَتَمَ وَأَبْرَمَ مِنْ سُوءِ الْقَضاءِ ، يا مَنْ لَا يُحيطُ بِهِ مَوْضِعٌ وَمَكانٌ ، يا مَنْ يَجْعَلُ الشِّفاءَ فيما يَشاءُ مِنَ الْأَشْياءِ ، يا مَنْ يُمْسِكُ الرَّمَقَ مِنَ الْمُدْنِفِ الْعَميدِ الْعَليلِ بِما قُلٌ مِنَ الْغِذاءِ.

يا مَنْ يُزيلُ بِأَدْنَى الدَّواءِ ما غَلُظَ مِنَ الدَّاءِ، يا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَى، وَإِذَا تَواعَدَ عَفَىٰ، يا مَنْ يَعْلَمُ ما في ضَميرِ

الصّامِتينَ ، يا عَظيمَ الْخَطَرِ ، يا كَريمَ الظَّفْرِ ، يا مَنْ لَهُ وَجْهٌ لَا يَبْلَىٰ ، يا مَنْ لَهُ مُلْكُ لَا يَفْنَىٰ ، يا مَنْ لَهُ نُورٌ لَا يُطْفَىٰ ، يا مَنْ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ أَمْرُهُ ، يا مَنْ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سُلْطانَهُ ، يا مَنْ في جَهَنَّمَ سَخَطُهُ ، يا مَنْ في الْجَنَّةِ يا مَنْ في الْجَنَّةُ ، يا مَنْ مَواعيدُهُ صادِقَةٌ ، يا مَنْ أياديهِ فاضِلَةٌ ، يا مَنْ رَحْمَتُهُ واسِعَةٌ ، يا مَنْ مَواعيدُهُ صادِقَةٌ ، يا مَنْ أياديهِ فاضِلَةٌ ، يا مَنْ رَحْمَتُهُ واسِعَةٌ ، يا غياتَ الْمُسْتَغيثينَ ، يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِينَ ، يا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظِرِ الْأَعْلَىٰ ، وَخَلْقُهُ بِالْمَنْزِلِ الْأَدْنَىٰ ، يا رَبَّ الْأَرْواحِ الْفانِيَةِ ، يا رَبَّ الْأَجْسادِ الْبالِيَةِ ، يا أَبْصَرَ النّاظِرِينَ ، يا أَسْمَعَ السّامِعينَ ، يا أَسْرَعَ الْحاسِبينَ ، يا أَحْكَمَ الْحاكِمينَ ، يا أَرْحَمَ الرّاحمينَ ، يا واهِبَ الْعَطايا ، الْحاسِبينَ ، يا أَحْكَمَ الْحاكِمينَ ، يا أَرْحَمَ الرّاحمينَ ، يا واهِبَ الْعَطايا ، يا مُطْلِقَ الْأُسارِيٰ ، يا رَبَّ الْعِزَّةِ ، يا أَهْلَ التَّقُوىٰ وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ ، يا مَنْ لَا يُخْصَىٰ عَدَدُهُ ، يا مَنْ لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهُ .

أَشْهَدُ وَالشَّهَادَةُ لِي رِفْعَةٌ وَعِدَّةٌ ، وَهِيَ مِنِي سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، وَبِهَا أَرْجُو الْمَفَازَةَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَنَّ عَنْكَ وَأَدِي مَا كَانَ وَاجِباً عَلَيْهِ لَكَ ، وَأَنَّكَ تَخْلُقُ دَائِماً وَتَوْزُقُ ، وَتَعْفُو وَتَوْفَعُ وَتَضَعُ ، وَتُغْنِي وَتُغْقِرُ ، وَتَخْلُقُ دَائِماً وَتَوْفُهُ وَتَغْفُو وَتَوْخَعُ وَتَخْفِي وَتَغْفِي وَتَغْفِلُ ، وَلَا تَجُورُ وَلَا تَعْلَمُ ، وَلَا تَجُورُ وَلَا تَعْلِمُ وَتَغْمِدُ وَتَغْمِدُ وَتُغْمِثُ ، وَتُغْمِدُ وَتَخْمِي وَتُميتُ ، وَتُغْمِدُ وَتُخْمِي وَتُميتُ ، وَتُغْمِدُ وَتُغْمِدُ وَتُغْمِدُ ، وَتُخْمِي وَتُميتُ ، وَتُعْمِدُ ، وَتُخْمِي وَتُميتُ ، وَتُغْمِدُ ، وَتُخْمِدُ وَتُغْمِدُ ، وَتُخْمِدُ وَتُخْمِدُ وَتُغْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُمْمِدُ وَتُغْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُغْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُمْمِدُ . وَتُخْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُغْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُغْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُمْمِدُ . وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ ، وَتُحْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ ، وَتُعْمِدُ وَتُعْمِدُ و وَتُعْمِدُ وَالْمُعُودُ وَالْمُونُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُونُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُود

فَصَلٌّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَاهْدِني مِنْ عِنْدِكَ ، وَافِضْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكَ ،

وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ، فَطَالَما عَوَّدْتَني الْحَسَنَ الْجَميلَ، وَشَتَرْتَ عَلَيَّ الْقَبيحَ. الْحَسَنَ الْجَميلَ، وَسَتَرْتَ عَلَيَّ الْقَبيحَ.

اللُّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَعَجِّلْ فَرَجِي ، وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي ، وَارْحَمْ عَبْرَتى ، وَارْدُدْنى إِلَىٰ أَفْضَل عادَتِكَ عِنْدى ، وَاسْتَقْبِلْ بِي صِحَّةً مِنْ سَقَمى، وَسَلامَةً شامِلَةً في بَدنى، وَبَصيرَةً نافِذَةً في ديني، وَمَهِّدني وَأَعِنَّى عَلَى اسْتِغْفارِكَ وَاسْتِقالَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْنَى الْأَجَلُ، وَيَنْقَطِعَ الْعَمَلُ، وَأَعِنَّى عَلَى الْمَوْتِ وَكُرْبَتِهِ، وَعَلَى الْقَبْرِ وَوَحْشَتِهِ، وَعَلَى الْميزانِ وَخِفَّتِهِ، وَعَلَى الصِّراطِ وَزَلَّتِهِ، وَعَلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَرَوْعَتِهِ، وَأَسْأَلُكَ نَجاحَ الْعَمَل قَبْلَ انْقِطاع الْأَجَل، وَقُوَّةً في سَمْعي وَبَصرى، وَاسْتِعْمالَ الصَّالِح مِمَّا عَلَّمْتَنِي وَفَهَّمْتَنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ الْجَليلُ ، وَأَنا الْعَبْدُ الذُّليلُ ، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَنا ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ، وَصَلَّ عَلَىٰ مَنْ بِهِ فَهَمْتَنا، وَهُوَ أَقْرَبُ وَسَائِلِنا إِلَيْكَ رَبَّنا، مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهرينَ »(١).

حفل هذا الدعاء المعطّر بالثناء على الله تعالى وتمجيده وتعظيمه ، وذكر فيوضاته وألطافه ونعمه التي يسديها على عباده ، كما حوى على خضوع الإمام وخشوعه وتذلّله أمام الله طالباً منه أن يتفضّل عليه بعائدة كرمه وجوده ، ويمنحه خير ما في هذه الحياة ، ويعينه على عمل الخير ، ويهديه إلى صراط مستقيم .

لقد كان الإمام علي عبادته عملاقاً من عمالقة التقوى والصلاح، وقد عمل

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات: ٣٣٢\_ ٣٣٤.

وَلِحَ مِنْ فَالِمَا لِلِيَّةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

من العبادات كلّ ما يقرّبه إلى الله زلفي ، فلم تكن عبادة مندوبة ، ولا نافلة من صلاة أو صوم ، إلّا أتى بها .

## دعاؤه علي في شهر رمضان المبارك

الله مَّ اجْعَلْ فِيما تَقْضي وَتُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْعَظيمِ الْمَحْتُومِ، وَفِيما تَفْرُقُ مِنَ اللهُمَّ اجْعَلْ فِيما تَقْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنْ تَجْعَلَني مِنْ حُجّاجٍ بَيْتِكَ الْحَرامِ الْمَبْرُورِ حَجَّهُمُ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، وَأَساً لُكَ أَنْ تُطِيلَ الْمَبْرُورِ حَجَّهُمُ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، وَأَساً لُكَ أَنْ تُطِيلَ عُمْرِي في طاعَتِكَ، وَتُوسِّعَ لي في رِزْقي، يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ (١).

## دعاؤه علي اليوم الثالث من شعبان

وهو اليوم الذي ولد فيه سيّد الشهداء عليّا إ

اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَـٰذَا الْـمَوْلُودِ ـفي هـٰذَا الْـمَوْعودِ بِشَهادَتِهِ قَبْلَ اسْتِهْلالِهِ وَوِلَادَتِهِ، بَكَتْهُ السَّماءُ وَمَنْ فيها، وَالْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْها، وَلَمَّا يَطَأُ لَابَتَيْها، قَتيلِ الْعَبْرَةِ، وَسَيِّدِ الْاسْرَةِ (٢)، الْمَمْدُودِ بِالنَّصْرَةِ يَوْمَ الْكَرَّةِ، الْمُسْرَةِ (١)، الْمَمْدُودِ بِالنَّصْرَةِ يَوْمَ الْكَرَّةِ، الْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ.

أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِ، وَالشِّفَاءَ في تُرْبَتِهِ، وَالْفَوْزَ مَعَهُ في أَوْبَتِهِ، وَالْفَوْزَ مَعَهُ في أَوْبَتِهِ، وَالْأَوْمَاءَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ قائِمِهِمْ وَغَيْبَتِهِ، حَتّىٰ يُدْرِكُوا الْأَوْتَارَ، وَيَثْأَرُوا

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال: ١: ٨١. بحار الأنوار: ٩٤: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) عشيرة الرجل وأهل بيته.

الثَّارَ، وَيُرْضُوا الْجَبَّارَ، وَيَكُونُوا خَيْرَ أَنْصَارٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ مَعَ اخْتِلافِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ.

اللّٰهُمَّ فَبِحَقِّهِمْ إِلَيْكَ أَتَوَسَّلُ، وَأَسْأَلُ سُؤالَ مُعْتَرِفٍ مُقْتَرِفٍ مُسيءٍ إِلَىٰ نَفْسِهِ، مَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ إِلَىٰ مَحَلِّ رَمْسِهِ. نَفْسِهِ، يَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ إِلَىٰ مَحَلِّ رَمْسِهِ.

اللّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ ، وَاحْشُرْنا في زُمْرَتِهِ ، وَبَوِّئْنا مَعَهُ دارَ الْكَرامَةِ ، وَمَحَلَّ الْإِقامَةِ .

اللَّهُمَّ وَكَمَا أَكْرَمْتَنا بِمَعْرِفَتِهِ ، فَأَكْرِمْنا بِزُلْفَتِهِ ، وَارْزُقْنا مُرافَقَتَهُ وَسابِقَتَهُ ، وَاجْعَلْنا مِمَّنْ يُسَلِّمُ لأَمْرِهِ ، وَيُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَعَلَىٰ جَميعِ وَاجْعَلْنا مِمَّنْ يُسَلِّمُ لأَمْرِهِ ، وَيُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَعَلَىٰ جَميعِ أَوْصِيائِهِ وَأَهْلِ أَصْفِيائِهِ الْمَعْدُودينَ مِنْكَ بِالْعَدَدِ الْإِثْنَىٰ عَشَرَ ، النَّجومُ الزَّهْرِ ، وَالْحُجَج عَلَىٰ جَميع الْبَشَرِ .

اللَّهُمَّ وَهَبْ لَنا في هنذا الْيَوْمِ خَيْرَ مَوْهِبَةٍ ، وَأَنْجِحْ لَنا فيهِ كُلَّ طَلِبَةٍ ، كَاللَّهُمَّ وَهَبْ لَنا فيهِ كُلَّ طَلِبَةٍ ، كَما وَهَبْتَ الْحُسَيْنَ لِمُحَمَّدٍ جَدِّهِ ، وَعاذَ فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ . فَنَحْنُ عائِذُونَ عِما وَهَبْتِ الْحُسَيْنَ لِمُحَمَّدٍ جَدِّهِ ، وَعاذَ فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ . فَنَحْنُ عائِذُونَ بِهَا وَهَبْ الْعَالَمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## دعاؤه علي عند دخول المسجد

بِسْمِ اللهِ ، وَمِنَ اللهِ ، وَخَيْرُ الْأَسْماءِ للهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إ إِلَّا بِاللهِ .

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال: ٣: ٣٠٣.

وَلِحَالَةُ مُ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي بابَ رَحْمَتِكَ وَتَوْبَتِكَ ، وَأَغْلِقْ عَنِّي بابَ سَخَطِكَ وَبابَ كُلِّ مَعْصِيَةٍ هِيَ لَكَ.

اللّٰهُمَّ أَعْطِني في مَقامي هَذا جَميعَ ما أَعْطَيْتَ أَوْلِيائِكَ مِنَ الْخَيْرِ، وَاصْرِفْ عَنّى جَميعَ ما صَرَفْتَهُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَسْواءِ وَالْمَكارِهِ.

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١).

اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ، وَارْزُقْنِي نَصْرَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ثَبَّتْنِي عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، وَصِلْ مابَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَاحْفَظْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ، وَاحْفَظْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، وَامْنَعْهُمْ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِمْ بِسُوءٍ.

اللُّهُمَّ إِنِّي زَائِرُكَ في بَيْتِكَ ، وَعَلَىٰ كُلِّ مَأْتِيٍّ حَـقٌّ لِـمَنْ أَتـاهُ وَزَارَهُ ، وَغَلَىٰ كُلِّ مَأْتِيٍّ حَـقٌّ لِـمَنْ أَتـاهُ وَزَارَهُ ، وَخَيْرُ مَنْ طُلِبَ إِلَيْهِ الْحاجاتِ.

وَأَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ ، بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، وَأَنْ اللهِ يَا اللهُ يَا رَحْيمُ ، بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةُ ، وَبِحَقِّ الْوِلَايَةِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةُ ، وَبَعَى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةُ ، وَبَعْنَ النَّارِ (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨١: ٢٥. فلاح السائل: ٩١ و ٩٢.

## دعاؤه عليلا في الاحتراز من الظالمين

يذكر علي فيه ما أصاب المسلمين من ظلم وبغي من حكّام عصره:

إِلَى اللهِ الْمَلِكِ الدِّيانِ، الْمُتَحَنِّنِ الْمَنَانِ، ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرامِ، وَذِي الْمِنَنِ الْعِظامِ، وَالْأَيادِيَ الْجِسامِ، وَعالِمِ الْخَفِيّاتِ، وَمُجيبِ الدَّعَواتِ، وَراجِمِ الْعَبَراتِ، الَّذِي لَا تَشْغَلُهُ اللَّغاتُ، وَلَا تُحَيِّرُهُ الدَّعُواتِ، وَلَا تُحَيِّرُهُ اللَّغاتُ، وَلَا تُحَيِّرُهُ اللَّعُواتِ، وَلَا تَأْخُذُهُ السِّناتُ، مِنْ عَبْدِهِ الذَّليلِ الْبائِسِ الْفَقيرِ الْمُسْكينِ الضَّعيفِ الْمُسْتَجير.

اللُّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرامِ، وَالْمِنَنِ الْعِظامِ، وَالْأَيادِيَ الْجِسامِ.

إِلَّهِ مَسَّنِي وَأَهْلِيَ الضُّرُّ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١)، وَأَرْأَفُ الْأَرْأَفِينَ ، وَأَجْودُ الْأَجْوَدِينَ ، وَأَحْكُمُ الْحاكِمِينَ ، وَأَعْدَلُ الْفاصِلينَ.

اللّٰهُمَّ إِنّي قَصَدْتُ بِابَكَ ، وَنَزَلْتُ بِفِنائِكَ ، وَاعْتَصَمْتُ بِحَبْلِكَ ، وَاسْتَغَيْثُنَ إِنّي قَصَدْتُ بِابَكَ ، يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ أَغِيْنِ ، يا جارَ الْمُسْتَغيثينَ أَغِيْنِ ، يا إِله الْعالَمينَ خُذْ بِيَدي ، إِنّه قَدْ عَلَا الْجَبابِرَةُ في الْمُسْتَجيرينَ أَجِرْني ، يا إِله الْعالَمينَ خُذْ بِيَدي ، إِنّه قَدْ عَلَا الْجَبابِرَةُ في أَرْضِكَ ، وَظَهَروا في بِلَادِكَ ، وَاتَّخَذُوا أَهْلَ دينِكَ خِوَلاً ، وَاسْتَأْثُروا بِفَيْءِ الْمُسْلِمينَ ، وَمَنعُوا ذَوِي الْحُقوقِ حُقوقَهُمُ الَّتي جَعَلْتَها لَهُمْ ، وَصَرَفوها الْمُسْلِمينَ ، وَمَنعُوا ذَوِي الْحُقوقِ حُقوقَهُمُ الَّتي جَعَلْتَها لَهُمْ ، وَصَرَفوها

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ الأنبياء ٢١: ٨٣.

في الْمَلَاهِي وَالْمَعازِفِ، وَاسْتَصْغَروا آلآءَكَ، وَكَذَّبوا أَوْلِياءَكَ، وَتَسَلَّطوا بِجَبريَّتِهِمْ، لِيُعِزُوا مَنْ أَذْلَلْتَ، وَيُذِلُّوا مَنْ أَعْزَزْتَ، وَاحْتَجَبوا عَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ حَاجَةً، أو مَنْ يَنْتَجِعُ مِنْهُمْ فَائِدَةً، وَأَنْتَ مَوْلَايَ ، سامِعُ كُلِّ دَعْوَةٍ، وَراحِمُ كُلِّ عَبْرَةٍ، وَمُقيلُ كُلِّ عَثْرَةٍ، وَسامِعُ كُلِّ نَجُوىٰ، وَمَوْضِعُ كُلِّ وَراحِمُ كُلِّ عَبْرَةٍ، وَمُقيلُ كُلِّ عَثْرَةٍ، وَسامِعُ كُلِّ نَجُوىٰ، وَمَوْضِعُ كُلِّ فَرَاحِمُ كُلِّ مَعْرَةٍ، وَمُقيلُ كُلِّ عَثْرَةٍ، وَسامِعُ كُلِّ نَجُوىٰ، وَمَوْضِعُ كُلِّ فَرَاحِمُ كُلِّ مَعْرَةٍ، وَمُقيلُ كُلِّ عَثْرَةٍ، وَسامِعُ كُلِّ نَجُوىٰ، وَالْأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ، وَالْأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ، وَالْأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ، وَالْأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ، وَالْأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ، وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثّرىٰ.

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، ذَليلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، مُسْرِعٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، رَاج لِثُوابِكَ. راج لِثُوابِكَ.

اللَّهُمَّ إِنَّ كُلَّ مَنْ اَتَنْتُهُ فَعَلَیْكَ یَدُلّنی، وَإِلَیْكَ یُرْشِدُنی، وَفیما عِنْدَكَ يُرَغِّبُني، مَوْلَاي، وَقَدْ قَصَدْتُكَ مُوَمِّلاً، یا خَیْرَ يُرَغِّبُني، مَوْلَايَ، وَقَدْ قَصَدْتُكَ مُوَمِّلاً، یا خَیْرَ مَا مُولِ، وَیا أَكْرَمَ مَقْصودٍ، صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَعَلیٰ اَلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تُخیِّبُ مَا مُولِ، وَیا أَكْرَمَ مَقْصودٍ، صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَعَلیٰ اَلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تُخیِّبُ أَمْلي، وَلَا تَقْطَعْ رَجائی، واسْتَجِبْ دُعائی، وَارْحَمْ تَضَرُّعی، یا غِیاثَ الْمُسْتَغِیشِنَ أَغِثنی، وَیا جارَ الْمُسْتَجِیرینَ أَجِرْنی، یا إِللهَ الْعالَمینَ، خُذْ بِیدی أَنْقِذْنی وَاسْتَنْقِذْنی وَوَفَقْنی وَاکْفِنی.

اللُّهُمَّ إِنِّي قَصَدْتُكَ بِأَمَلٍ فَسيحٍ ، وَأَمَّلْتُكَ بِرَجاءٍ مُنْبَسِطٍ ، فَلَا تُخَيِّبُ أَمَلِ هُ مَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي قَصَدْتُكَ بِرَجاءٍ مُنْبَسِطٍ ، فَلَا تُخَيِّبُ أَمَلِي ، وَلَا تَقْطَعْ رَجائي.

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يَخيبُ مِنْكَ سائِلٌ، وَلَا يَنْقُصُكَ نائِلٌ، يا رَبَّاهُ يا سيّداهُ، يا مَوْلَاهُ با مَوْلَاهُ يا مَوْلَاهُ يا مَوْلَاهُ يا مَوْلَاهُ يا مَوْلَاهُ يا مَوْلَاهُ يا مَلْجآهُ.

اللّٰهُمَّ إِيَّاكَ أَمَّلْتُ سَيِّدي، وَلَكَ أَسْلَمْتُ يَا مَوْلَايَ، ولِبابِكَ قَرَعْتُ، وَلَا أَمُّدُ عَلَيْهِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تَرُدَّني بِالْخَيْبَةِ مَحْروماً، وَجُدْتَ عَلَيْهِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تَرُدَّني بِالْخَيْبَةِ مَحْروماً، وَجُدْتَ عَلَيْهِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُتِكَ، وَأَسْبَغْتَ عَلَيْهِ آلاَءَكَ.

اللّٰهُمَّ أَنْتَ غِياثي، وَأَنْتَ عِصْمَتي وَرَجائي، ما لي أَمَلٌ سِواكَ، وَلَا رَجاءٌ غَيْرُكَ.

اللّٰهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَجُدْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِإِحْسَانِكَ، وَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، عَلَيَّ بِإِحْسَانِكَ، وَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، وَلاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ الْمَعْفِرَةِ، أَنْتَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي وَأُمّي وَمِنَ الْخَلْقِ بَا أَهْلَ التَّقُوىٰ وَأَهْلَ الْمَعْفِرَةِ، أَنْتَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي وَأُمّي وَمِنَ الْخَلْقِ أَجَمَعِينَ.

اللّٰهُمَّ إِنَّ هَـٰذِهِ قِصَّتِي إِلَيْكَ ، لَا إِلَى الْمَخْلُوقِينَ ، وَمَسْأَلَتِي لَكَ إِذْ كُنْتَ خَيْرَ مَسْؤُولٍ ، وَأَعَزَّ مَأْمُولٍ .

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَعَطَّفْ عَلَيَّ بِالْحُسانِكَ، وَمُنَّ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ وَعافِيَتِكَ، وَحَصِّنْ ديني بِالْغِنى، وَاحْرِزْ أَمانَتي وَمُنَّ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ وَعافِيَتِكَ، وَحَصِّنْ ديني بِالْغِنى، وَاحْرِزْ أَمانَتي بِالْكِفايَةِ، وَاشْغَلْ قَلْبي بِطاعَتِكَ، وَلِساني بِذِكْرِكَ، وَجَوارِحي بِما يُقَرِّبُني مِنْكَ.

اللّٰهُمَّ ارْزُقْني قَلْباً خاشِعاً، ولِساناً ذاكِراً، وَطَرَفاً غاضّياً، وَيَقيناً صَحيحاً، حَتّىٰ لَا أُحِبَّ تَعْجيلَ ما أُخَّرْتَ، وَلَا تَقْديمَ ما أُجَّلْتَ، يا رَبَّ الْعالَمينَ، وَيا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

وَلِحَ لَيْهُ وَسِينَ إِنَّهُ الْكِلِيمُ } ......

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاسْتَجِبْ دُعائي، وَارْحَمْ تَنْصَرُّعي، وَكُفَّ عَنِي الْبَلَاءَ، وَلَا تَسْلُبْني نِعْمَةً وَكُفَّ عَنِي الْبَلَاءَ، وَلَا تَسْلُبْني نِعْمَةً أَبُسْتَنيها، وَلَا تَكِلْني إِلَىٰ نَفْسي طَرْفَة عَيْنٍ أَبَداً، يا رَبَّ الْعالَمينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْليماً (۱).

# دعاؤه على في طلب قضاء الحوائج

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ ، لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ الْبَدِيءُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَنْتَ كُلَّ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ كُلَّ يَوْمٍ وَأَنْتَ الْذِي لَا يُذلُّكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ كُلَّ يَوْمٍ وَأَنْتَ كُلَّ يَوْمٍ فَا الْبَيْءُ الْحَيْرُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللهُ الله

أَسْأَلُكَ بِاللَّائِكَ وَنَعْمائِكَ، بِأَنَّكَ اللهُ الرَّبُّ الْواحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمانُ الرَّحمانُ الرَّحمانُ الرَّحيمُ.

وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوِثْرُ الْفَرْدُ، الْأَحَـدُ الصَّـمَدُ، اللَّ الَّذِي ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾.

وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ ، الْقائِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ، الرَّقيبُ الْحَفيظُ.

وَأَسْأَ لُكَ بِأَنَّكَ اللهُ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْباطِنُ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٩٩: ٢٣٨ ـ ٢٤٠.

دُونَ كُلِّ شَيْءٍ ، الضَّارُّ النَّافِعُ ، الْحَكيمُ الْعَليمُ .

وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، الْباعِثُ الْوارِثُ ، الْحَنّانُ الْمَنّانُ ، بَديعُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرامِ ، وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرامِ ، وَذُو الطَّوْلِ ، وَذُو الْعِزَّةِ ، وَذُو السَّلْطانِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَطْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَذُو السَّلْطانِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَطْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ، وَأَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ محَمَّدٍ (١).

## دعاؤه عليلًا في الاحتجاب والاحتراز

ومن أدعيته علي الاحتجاب والاحتراز عن الظالمين:

اللّٰهُمَّ إِنّي أَشْهَدُ بِحَقيقَةِ إِيماني، وَعَقْدِ عَزَماتِ يَقيني، وَخالِصِ صَريحِ تَوْحيدي، وَخَفِيِّ سَطَواتِ سِرّي، وَشَعْري وَبَشَري، وَلَحْمي وَرَشَري، وَلَحْمي وَدَمي، وَصَميمِ قَلْبي وَجَوارِحي، وَلُبّي بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ مَالِكُ الْمُلْكِ، وَجَبّارُ الْجَبابِرَةِ، وَمَلِكُ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ، تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

فَأَعِزَّني بِعِزِّكَ، وَاقْهَرْ لِي مَنْ أَرَادَني بِسَطْوَتِكَ، وَاخْبَأْني مِنْ أَعْدائي بِسَطْوَتِكَ، وَاخْبَأْني مِنْ أَعْدائي بِسِتْرِكَ صُمِّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢).

بِعِزَّةِ اللهِ اسْتَجَرْنا ، وَبِأَسْماءِ اللهِ إِيَّاكُمْ طَرَدْنا ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا ، وَهُوَ حَسْبُنا

<sup>(</sup>١) جمال الاسبوع: ١٨٠. بحار الأنوار: ٨٨: ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) یس: ۹.

وَلِحَ مِنْ وَنِشِياً مِنْ مُنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلَيِّ الْعَظيم، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدنا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَالِهِ الطَّيبينَ الطَّاهِرِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدنا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَالِهِ الطَّيبينَ الطَّاهِرِينَ، وَحَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمونَا ، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١).

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بِالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ (٢). (٣)

## دعاؤه للطيلا عند تناول الطعام

بِسْمِ اللهِ الشَّافي ، بِسْمِ اللهِ الْكافي ، بِسْمِ اللهِ الْمُعافي ، بِسْمِ اللهِ الَّذي السَّماءِ ، وَهُوَ السَّميعُ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ وَلَا داءٌ في الْأَرْضِ ، وَلَا في السَّماءِ ، وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ (٤).

(۱) إبراهيم ۱٤: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) الطلاق ٦٥: ٣.

<sup>(</sup>٣) مهج الدعوات: ٣٦٠. المصباح: ٢١٨. بحار الأنوار: ٩١: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) مدينة المعاجز: ١: ٤٨١. بحار الأنوار: ٩٢: ١٤٤.

# مُثُله العليا عليه السلام

أمّا المثل العليا، فكانت من مقوّمات الإمام الزكيّ أبي محمّد الله ، بل ومن أبرز عناصره النفسيّة التي تميّز بها، فقد ورث هذا الإمام الحليم كمال آبائه الذين خُلقوا للفضيلة والشرف، وما ينفع الناس في سلوكهم وتهذيبهم، ونلمح باختصار إلى بعض مُثله وكمالاته:

### علمه الله

إنّ الشيء المحقّق الذي اتّفق عليه المترجمون للإمام أنّه كان أعلم أهل عصره وأفضلهم ، لا في شؤون الشريعة وأحكام الدين فحسب ، وإنّما في جميع أنواع العلوم على اختلافها من عقليّة ونقليّة .

يقول بختشوع الطبيب المسيحي إلى تلميذه بطريق في شأن الإمام: « وهو أعلم في يومنا هذا ممّن هو تحت السماء »(١).

ولو أنّ طغاة بني العبّاس فسحوا المجال لأئمّة أهل البيت المثلِث ولم يفرضوا عليهم الرقابة المكتّفة لملأوا الدنيا بعلومهم ومعارفهم، ولشاهدت الإنسانيّة ألواناً من العلوم، والتطوّر الفكري لم تعهده في جميع عصورها وأدوارها.

لقد أيقن العبّاسيّون بأنهم إذا لم يحولوا بين رجال الفكر والعلم والأئمة الطاهرين ، فإنّهم سلام الله عليهم سينشرون طاقات من العلم والوعي ما تتقدّم به الأمّة في مجالاتها الفكريّة والعلميّة ، وتنفتح لها آفاق جديدة لا في ميادين العلوم فحسب ، وإنّما في ميادين الوعي السياسي والاجتماعي ، وتقف بذلك على جهل العبّاسيّين ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٠: ٢٦١.

وَعَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

وبُعدهم عن القيم الإسلاميّة.

ومن الطبيعي أن ذلك ممّا يهدّد كراسيهم بالخطر ، فلذا عملوا جماهدين عملى الحيلولة بين الأمّة وبين قادتها الواقعيّين.

#### حلمه عليلا

ومن الصفات الرفيعة والمثل العليا التي تحلّى بها الإمام الزكيّ أبو محمّد للسلِّهِ: الحلم، فقد كان من أساء إليه بالعفو والصفح عنه.

وقد عمدت الحكومة العبّاسيّة إلى اعتقاله ، وزجّه في سجونها ، وهو صابر محتسب ، لم ينبس ببنت شفة ، ولم يَشْكُ لأي أحد ما هو فيه من الضيق ، وقد أوكل أمره إلى الله تعالى ، وكان ذلك من آيات حلمه .

### قوّة الإرادة

وتميّز الإمام أبو محمّد الله بإرادته الصلبة ، فقد جهدت الحكومة العبّاسيّة في إدراجه في جهازها ، وبذلت جميع طاقاتها لإخضاعه لرغباتها فلم تستطع ، وأصر الإمام الله على استقلاليّته وبعده عنها ، واعتبره العبّاسيّون الممثّل الوحيد لقوى المعارضة لسياستهم المبنيّة على الاستغلال وقهر الشعوب .

لقد صمد الإمام للتل وقاوم المغريات التي بذلتها له الحكومة العبّاسيّة لإدراجه في سلكها، وآثر طاعة الله، وإرضاء ضميره على كلّ شيء.

#### السخاء

وثمّة ظاهرة أخرى من مثل الإمام الطِّلِ ونزعاته ، وهي الجود والسخاء ، فقد كان من أسخى الناس ، وأنداهم كفّاً ، وقد أقام له وكلاء في أكثر المناطق الإسلاميّة لقبض

ما يرد إليه من الحقوق الشرعيّة ، وعهد إليهم بإنفاقها على الفقراء والمحرومين ، وإصلاح ذات البين ، وغير ذلك ممّا ينفع الناس .

وكان ممّا رواه المؤرّخون من فيض كرمه أنّ محمّد بن عليّ بن إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر عليِّلا ، قال : «قد ضاقت أمورنا ، فقال أبي : امضِ بنا حتّى نصير إلى هذا الرجل \_يعني أبا محمّد \_ فإنّه قد وصف لنا سماحه .

فقلت له: تعرفه ؟

قال: ما أعرفه ، ولا رأيته قطً.

قال: فقصدناه، فقال أبي في الطريق: ما أحوجنا إلى أن يامر لنا بخمسمائة درهم: مائتي درهم للكسوة، ومائتي درهم للدقيق، ومائة درهم للنفقة.

وقلت في نفسي : ليته أمر لي بثلاثمائة درهم : مائة أشتري بها حماراً ، ومائة للنفقة ، ومائة للكسوة ، فأخرج إلى الجبل .

فلمًا وافينا الباب خرج إلينا غلامه ، فقال : يدخل عليّ بن إبراهيم ومحمّد ابنه ، فلمّا دخلنا عليه وسلّمنا ، قال لأبي : يا عَلِيُّ ، ما خَلَّفَكَ عَنّا إلىٰ هـٰذَا الْوَقْتِ ؟

- يا سيّدي ، استحييت أن ألقاك على هذه الحال .

ومكثا وقتاً يسيراً ثمّ خرجا ، فجاء غلام الإمام إليهما وناول عليّاً صرّة فيها دراهم ، وقال : هذه خمسمائة درهم : مائتا درهم للكسوة ، ومائتان للدقيق ، ومائة للنفقة . وأعطى ولده محمّداً صرّة فيها ثلاثمائة درهم وقال له : اجعل مائة في ثمن حمار ، ومائة للكسوة ، ومائة للنفقة ، ولا تخرج إلى الجبل ، وصر إلى سوراء ، وصار محمّد إلى سوراء فتحسّنت أموره ، وصار من أثرياء العلويّين (١).

لقد أنقذ الإمام على هذه الأسرة العلويّة من الفقر والبؤس، ووفّر لها الحياة الاقتصاديّة التي تنعم بها.

<sup>(</sup>١) الكافى: ١: ٥٠٦، الحديث ٣. بحار الأنوار: ٥٠: ٢٧٨ و ٢٧٩، الحديث ٥٢.

وَعَ اللَّهِ اللَّ

ومن كرمه وجوده ما رواه أبو هاشم الجعفري ، قال : « شكوت إلى أبي محمّد ضيق الحبس ، وكلب القيد (١) ، فكتب إليّ : أَنْتَ تُصَلّي الظُّهْرَ الْيَوْمَ في مَنْزِلِك ، فأخرجت وقت الظهر وصلّيت في منزلي \_كما قال \_ وكنت مضيّقاً علَيّ ، فأردت أن أطلب منه معونة في الكتاب الذي بعثته إليه .

فلمًا صرت إلى منزلي بعث لي مائة دينار، وكتب إليَّ: «إذا كانَتْ لَكَ حاجَةً فَلا تَسْتَح وَلَا تَحْتَشِمْ، وَاطْلُبُها فَإِنَّكَ عَلَىٰ ما تُحِبُّ إِنْ شاءَ اللهُ تَعالَىٰ »(٢).

وذكر المؤرّخون نوادركثيرة من كرمه تدلّل على مدى سعة جوده وحبّه إنعاش الفقراء ، وإنقاذهم من حياة البؤس والحرمان .

## سمو الأخلاق

وكان الإمام أبو محمد الله على جانب عظيم من سمو الأخلاق، فكان يقابل الصديق والعدو بمكارم أخلاقه، وكانت هذه الظاهرة من أبرز مكوناته النفسية، وقد ورثها عن جدّه الرسول الأعظم المنه الذي وسع الناس جميعاً بمكارم أخلاقه، وقد أثرت مكارم أخلاقه على أعدائه والحاقدين عليه، فانقلبوا من بغضه إلى حبّه والإخلاص له، فقد نقل المؤرّخون أنّه حبس على عهد المتوكّل الذي كان شديد العداوة لآل النبي الله وحاقداً على آل أبي طالب، وقد أمر بالتنكيل بالإمام، والتشديد عليه، إلّا أنّه لما اتصل به، وشاهد سمو أخلاقه، وعظيم هديه وصلاحه، انقلب رأساً على عقب، فكان لا يرفع بصره إليه إجلالاً وتعظيماً له، ولما خرج الإمام من عنده وهو أحسن الناس بصيرة، وأحسنهم قولاً في الإمام (٣).

<sup>(</sup>١) الكلب: الشدّة والضيق.

<sup>(</sup>٢) الأنوار البهيّة: ٣٠٥. إعلام الورى: ٢: ١٤٠. مناقب آل أبي طالب: ٣: ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١: ٥٠٨، الحديث ٨. بحار الأنوار: ٥٠: ٣٠٧، الحديث ٤.

لقد كان الإمام أبو محمّد الله في معالى أخلاقه نفحة من نفحات الرسالة الإسلاميّة ، وثمرة معطّرة من ثمرات الرسول الأعظم ﷺ.

#### العصمة

ومن أبرز القيم الأصيلة ، والمثل العليا التي تحلّى بها الإمام الزكيّ أبو محمّد للسلّخ العصمة ، وهي شرط أساسي في الإمام عند الشيعة الإماميّة ، ويعنون بها امتناعه من اقتراف الذنب ، عمداً وسهواً ، وقد شنّ خصوم الشيعة عليهم \_بسبب ذلك \_حملة شعواء ، معتبرين في زعمهم أنّه لا فرق بين الإمام وسائر الناس في اقتراف الذنب وارتكاب المعصية .

وهذا القياس لا واقع له في موازين العلم ، فإنّ الدراسة الجادة لسيرة أئمة أهل البيت الميلا تعطينا هذه النتيجة بوضوح ، فإنّ كلّ واحد منهم لم يؤثر عنه في جميع أدوار حياته أنّه اقترف ذنباً ، أو شذّ في سلوكه عمّا أمر الله به ، ألم يقل سيّد العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين الميلا: « وَالله لَوْ أَعْطيتُ الْأَقاليمَ السَّبْعَة بِما تَحْتَ أَفْلاكها عَلَىٰ أَنْ أَعْصِيَ الله تَعالىٰ في نَمْلَةٍ أَسْلُبُها جُلْبَ شَعيرَةٍ ما فَعَلْتُهُ . وَإِنَّ دُنْياكُمْ عِنْدي لاَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ في فَم جَرادَةٍ تَقْضَمُها » (١) ، أليست هذه هي العصمة ؟

إنّ الحقّ بجميع مظاهره وصوره وألوانه قد تجلّى في سيرة أئمّة أهل البيت المتللم والمتتبّع لسلوكهم ، والقارئ لسيرتهم لا يجد لهم أيّة زلّة في القول ولا في العمل ، وإنّما يجد الإيمان والتقوى والحريجة في الدين ماثلة فيهم ، ولا نعني بالعصمة إلّا ذلك .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة /محمّد عبده: ٢: ٢١٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١١: ٢٤٥.

وَلَا يَهُ وَنِينَا لِمُ اللَّهُ اللَّ

### إمامته عليه السلام

أمّا الإمامة فإنّها القاعدة الصلبة للتطوّر السياسي والاجتماعي في الإسلام، وهي من أهمّ الركائز التي تبتني عليها حضارة الإنسان وأمنه ورخاؤه. وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع. إنّها هي التي توفّر له الحياة الكريمة التي ينعم في ظلالها، وتنعدم فيها جميع الفوارق العرقيّة والطبيعيّة، وإنّما الامتياز في الإسلام بمقدار ما يسديه الإنسان من الخدمات الاجتماعيّة للأمّة، ويما يقرّبه إلى الله زلفي.

الإمامة \_بمعناها الصحيح \_لطف من ألطاف الله ، ونفحة من رحماته ، نـتحدّث عنه بإيجاز:

أُولاً: إنّ من يتصدّى لهذا المنصب الخطير لا بدّ أن تتوفّر فيه الصفات الرفيعة ، والتي منها ما يلي :

- ١ ـ الإحاطة التامة بأحكام الدين وشؤون الشريعة لتكون تصرّفاته السياسيّة على ضوئها.
  - ٢ علم ما يحتاج إليه الأمّة في شؤونها الإداريّة.
  - ٣ ـ الدراية التامّة بالوسائل التي تحقّق التنمية الاقتصاديّة للأمّة.
- ٤- نكران الذات ، ومعاملة القريب والبعيد على حدّ سواء ، فقد عامل الإمام أمير المؤمنين رائد العدالة الاجتماعيّة في الأرض الحسن والحسين سبطي رسول الله عَيْنِهُ الله عَيْنَة أبناء شعبه ، لم يؤثرهما بأي شيء من متع الدنيا ورغباتها.
- الشجاعة في تنفيذ الخطط الإسلامية التي تتصادم مع النفعيين والانتهازيين
   وذوي الأطماع . إن الشجاعة عنصر أساسي في الإمام ، فإنه إذا كان جباناً فإنه يعرض
   الأمة للأزمات والأخطار .

٦- أن يملك الإمام رصيداً من التقوى والإيمان يمنعه من اقتراف أي ذنب.

ثانياً: إنَّ الواجبات والمسؤوليّات الملقاة على عاتق الإمام تنحصر في ما يلي :

١ نشر الإيمان بالله الذي تبتني عليه قوى الخير والسلام في الأرض ، فإنه لم
 يكن هناك عامل أقوى من ضبط سلوك الإنسان ، ومنعه من الاعتداء على الغير سوى
 الإيمان بالله .

٢ ـ نشر الوعي العلمي والثقافي ، والقضاء التام على الجهل الذي يعتبره الإسلام
 الأداة المدمرة لحياة الشعوب.

" العمل على ازدهار الاقتصاد العام لتنجو الأمّة من ويلات الفقر وكوارث البؤس.

٤ ـ توفير الأمن والاستقرار لجميع أبناء المجتمع.

٥ ـ القضاء على جميع ألوان العنصريّات وسائر العوامل المؤدّية إلى تفكّك المجتمع وانحلاله.

٦- إيجاد مجتمع متطور تسوده المحبّة والألفة والرخاء.

٧- توفير الحريّات العامّة لأبناء المجتمع ، ونعني بها حريّة العقيدة والقنول والعمل ، وهذه الحريّات من أهم الحقوق الشعبيّة التي يجب على الإمام توفيرها للناس .

٨ تحقيق المساواة العادلة بين أبناء المجتمع ، والقضاء على جميع ألوان
 المحسوبيّات التي تؤدّي إلى الغبن ، ونشر التذمّر بين أبناء الأمّة .

هذه بعض المسؤوليّات والواجبات التي يسأل الإمام عن تنفيذها وتحقيقها بين الناس.

ثالثاً: إنَّ الشبعة قد آمنت بأئمة أهل البيت الله الله واعتبرت ذلك جزءاً من حياتها

وَلِحَ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ ال

العقائديّة ، والسبب في ذلك ما يلي :

النصوص المتواترة عن النبي عَيَّا في لزوم اتباع أهل البيت ، وجعلهم كالكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال عَيَّا الله حَبْلٌ تارِكُ فيكُمْ ما إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدي ، أَحَدُهُما أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ: كِتابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدودٌ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَعِتْرَتي أَهْلُ بَيْتي ، وَلَنْ يَفْتَرِقا حَتّىٰ يَرِدا عَلَيً الْحَوْضَ ، فَانْظروا كَيْفَ تَخْلُفونى فيهِما »(١).

ويدلّ على هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على حصر الإمامة في أهل البيت الملك ، وعلى عصمتهم من الآثام ؛ لأنّ النبيّ عَيَالِيُّهُ قرنهم بكتاب الله العظيم .

ومن الطبيعي أن أي انحراف منهم عن الدين يعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز، وقد صرّح النبي عَيِّبُولُهُ بعدم افتراقهما حتّى يردا عليه الحوض.

وفي هذا الحديث الشريف دعوة ملزمة إلى التمسّك بالعترة الطاهرة ، فإنّه ضمان للنجاة والسلامة ، والبعد عنهم ضلالة وغواية .

يقول الإمام شرف الدين: « وأنت تعلم أنّ المراد من تشبيههم الميني بسفينة نوح أنّ من لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمته نجا من عذاب النار، ومن تخلّف عنهم كان كمن أوى « يوم الطوفان » إلى جبل ليعصمه من أمر الله ، غير أنّ ذاك غرق في الماء ، وهذا في الحميم ـ والعياذ بالله ـ والوجه في تشبيههم الميني بباب حطّة

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي: ٢: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٩: ١٦٨. مستدرك الحاكم: ٢: ٤٣. تاريخ بغداد: ٢: ١٩.

هو أنّ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله ، والبخوع لحكمه ، وبهذا كان سبباً للمغفرة . هذا وجه الشبه .

وقد حاول ابن حجر إذ قال ـبعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها ـ: ووجه تشبيههم بالسفينة أنّ من أحبّهم وعظّمهم شكراً لنعمة شرفهم، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان \_إلى أن قال ـ: وياب حطّة \_يعني ووجه تشبيههم بباب حطّة \_أنّ الله جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة، وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل البيت سبباً لها»(١).

وكثير من أمثال هذه الأحاديث المتواترة عن النبيّ عَيَّالَهُ في لزوم مودة الأئمة الطاهرين، وقد رواها الحفّاظ والثقات، ودوّنتها الصحاح، وليس لها معارض ولا ناسخ \_إن صحّ هذا التعبير \_، وقد آمنت بها الشيعة لأنّها حجّة يجب التعبّد بها.

٢ - إنّ الشيعة إنّما دانت بالولاء لأئمّة أهل البيت المَيِّلِيُّ لأنّهم نسخة من الشرف والكرامة لا ثاني لهم في تاريخ الإنسانيّة على امتداد التاريخ ، فليس أحد في العالم الإسلامي يشابههم في هديهم وسلوكهم والتزامهم بحرفيّة الإسلام.

يقول الكميت شاعر الإسلام فيهم:

لِلْقَريبينَ مِنْ نَدى وَالْبَعيدينَ وَالْبَعيدينَ وَالْمُصيبينَ بِابَ مِا أَخْطأَ النّا وَالْمُصيبينَ بِابَ مِا أَخْطأَ النّا وَالْمُحماةِ الْكُفاةِ في الْحَربِ وَالْمُعيوثِ الّذينَ إِنْ أَمْحَلَ النّا وَالْمُعيوثِ الّذينَ إِنْ أَمْحَلَ النّا والْجحي الوّزنِ كامِلي العَدلِ في ال

مِنَ الجورِ في عُرى الأَحْكامِ ش وَمُرْسى قَواعِدِ الإسلامِ إِنْ لَفَّ ضراماً وَقُودُ ما بِضِرامِ ش فَمأوى حَواضِنِ الأَيْتامِ سُيرَةِ طبينَ بِالأُمورِ الجِسامِ وَلِحَاتِمُ وَنِشَالِتُمَا فَلِكُ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ساسَةً لا كَمَنْ يَرى رَعْيَةَ النّا سسسواءً وَرِعْسِيَةَ الأَنسِعامِ

ويأخذ الكميت في وصفهم ، وبيان مآثرهم التي شاهدها فيقول :

راجِحي الوَزنِ كامِلي العَدلِ في السّيرَةِ مُلَبِّينَ بِالأُمورِ العِظامِ وَالجِعلى السّيرَةِ مُلَبِّينَ بِالأُمورِ العِظامِ وَضَلوا النَّاسَ في الحَديثِ حَديثاً وَقَديماً في الحَديثِ حَديثاً وَقَديماً في الحَديثِ حَديثاً

والكميت من أصدق الناس حديثاً ، ومن أكثرهم تحرّجاً في الدين ، فهو لم يضف على أهل البيت المحرّ هذه النعوت الكريمة والأوصاف العظيمة ، إلا بعد أن اتصل بهم اتصالاً وثيقاً ، فرأى من فضائلهم ومآثرهم ما ملا نفسه إعجاباً وإكباراً ، فهام في حبّهم ، ونظم فيهم هاشميّاته التي هي من مناجم الأدب العربي ، ومن ذخائر الفكر الإسلامي .

وعلى أي حال ، فإنّ إيمان الشيعة بأهل البيت اللَّهِ لم يكن منبعثاً عن هوى أو عاطفة ، وإنّماكان منبعثاً عن وعي أصيل ودراسة جادّة لواقعهم المشرّف.

٣- إنّ الشيعة لم تؤمن بإمامة ملوك الأمويين والعبّاسيّين، وذلك لإفلاس أكثرهم من القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة، فقد عانت الأمّة في ظلال حكمهم ألواناً رهيبة من الظلم والجور، ونهب ثروات الأمّة، وإنفاقها بسخاء على شهواتهم وملاذّهم، وإشاعة الفسق والفجور بين المسلمين، ومن ثمّ قامت الشيعة وغيرهم بثورات مسلّحة ضدّهم من أجل إقامة العدل بين الناس.. وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الإمامة.

### النصّ على إمامته لمظِلاً

أمَّا النصّ على الإمام فهو لإرشاد الأمَّة إلى مرجعها العامّ، وقـائدها الروحـي،

<sup>(</sup>١) الهاشميّات: ٢٢ و ٢٣.

وقد أثرت عن الإمام الهادي للله عدّة أخبار في إمامة ولده أبي محمّد للله ، وهذه بعضها:

١ - روى يحيى بن يسار العنبري ، قال : «أوصى أبو الحسن عليّ بن محمّد إلى ابنه أبي محمّد الحسن قبل موته بأربعة أشهر ، وأشار إليه بالأمر من بعده ، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي »(١).

٢ - روى عليّ بن عمر النوفلي ، قال : «كنت مع أبي الحسن عليّ في صحن داره ، فمرّ بنا محمّد ابنه ـ وهو أبو جعفر \_ فقلت له : جعلت فداك ، هذا صاحبنا بعدك \_ أي الإمام من بعدك \_ ؟

فقال له: صاحِبُكُمْ بَعْدى الْحَسَنُ »(۲).

٣ ـ روى شاهويه بن عبدالله الجلاب، قال: «كتب إلي أبو الحسن في كتاب: أرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنِ الْخَلَفِ بَعْدَ أَبِي جَعْفَرٍ، وَقَلِقْتَ لِذلِكَ فَلا تَغْتَمَ ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلً ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ ﴾ (٣) ، وصاحِبُكَ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ ﴾ (٣) ، وصاحِبُك بَعْدي أبو مُحَمَّد ابْني ، وَعِنْدَهُ ما تَحْتاجونَ إلَيْهِ ، يُقَدِّمُ اللهُ ما يَشاءُ ويُؤخِّرُ ما يَشاءُ ﴿ مَا نَسَخْ مِن آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (٤) قَدْ كُتِبَتْ بِما فيهِ بَيانٌ وَقَناعٌ لِذي عَقْلِ يَقْظانٍ ، (٥) .

٤ ـ روى داود بن القاسم ، قال : « سمعت أبا الحسن النَّالِا يقول : الْخَلَفُ مِنْ بَعْدى الْحَسَنُ ، فَكَيْفَ لَكُمْ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِ الْخَلَفِ ؟

<sup>(</sup>١) الفصول المهمّة: ٦٦. أصول الكافي: ١: ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) أصول الكافى: ١: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ١: ٣٢٨.

وَعَ لَيْنَ أَنْهُ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فقلت: ولِمَ جعلني الله فداك؟

فقال: إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ شَخْصَهُ ، وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ .

فقلت: فكيف نذكره؟

٥ - روى أبو بكر الفهفكي ، قال : «كتب إليَّ أبو الحسن النَّلِا : أبو مُحَمَّدٍ ابْني أَنْصَحُ اللهِ مُحَمَّدٍ غريزَةً ، وَأَوْ ثَقُهُمْ حُجَّةً ، وَهُوَ الْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدي ، وَهُوَ الْخَلَفُ ، وَإِلَيْهِ تَنْتَهي عُرَى الْإِمامَةِ وَأَحْكامُها ، فَما كُنْتَ سائِلي فَسَلْهُ عَنْهُ ، فَعِنْدَهُ مَا يُحْتاجُ إِلَيْهِ ، (٢).

٦- روى الصقر بن أبي دلف ، قال : « سمعت علي بن محمّد بن علي الرضا الملكا في يقول : الإمام بعدي الْحَسَنُ ، وَبَعْدَ الْحَسَنِ ابْنُهُ الْقائِمُ الَّذِي يَمْلاً الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً ،
 كما مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً » (٣) .

٧- روى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن عليّ بن محمّد عليّه ، أنّه قال : «الْإِمامُ مِنْ بَعْدِهِ ، (٤).

٨ روى عليّ بن مهزيار ، قال : « قلت لأبي الحسن عليّ : إن كان كون \_ وأعوذ بالله \_ فإلى من ؟

قال: عَهْدي إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدي \_ يعنى الحسن \_ »(٥).

٩ - روى عبدالله بن محمّد الأصفهاني ، قال : « قال أبو الحسن : صاحِبُكُمْ بَعْدي

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) إكمال الدين: ٢: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) إكمال الدين: ٢: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) أعلام الورى: ٢: ٣٦٨.

الَّذِي يُصَلِّي عَلَيٍّ .

قال: ولم نكن نعرف أبا محمّد قبل ذلك، فلمّا مات أبو الحسن المُلِلِ خرج أبو محمّد المُلِلِ فصلّى عليه »(١).

هذه بعض النصوص التي رواها الثقات والمتحرّجون في دينهم عن الإمام الهادي الله في إمامة ولده الزكيّ أبي محمّد الله الله النصوص الأخرى التي أثرت عن الإمام محمّد الجواد الله في إمامة حفيده الحسن، فقد روى الصقر بن أبي دلف، قال: «سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الرضا الله يقول: إنَّ الْإِمام بَعْدي ابْني عليّ أمْرُهُ أَمْري، وَقَوْلُهُ قَوْلي، وَطاعَتُهُ طاعتي، وَالْإِمامة بُعْدَهُ في ابْنِهِ الْحَسَنِ المَّاكِلُ عَلَي الرضاع الله وخلفائه من بعده ، منهم وأثرت نصوص أخرى عن النبيّ عَلَيْه في تعيين أوصيائه وخلفائه من بعده ، منهم وأثرت نصوص أخرى عن النبيّ عَلَيْه في تعيين أوصيائه وخلفائه من بعده ، منهم

وأثرت نصوص أخرى عن النبي عَيَّالَهُ في تعيين أوصيائه وخلفائه من بعده ، منهم الإمام الزكيّ أبو محمّد عليه ، وقد حفلت بتلك النصوص مصادر الحديث والأخبار.

#### من دلائل إمامته عليلا

وأمد الله تعالى الأنبياء والأوصياء المهل بالمعاجز التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها ، لتكون شاهد صدق على صحة ما جاءوا به من خير وهدى إلى الناس ، ولولا ذلك لفشلوا في أداء رسالتهم ، وما صدّقهم أحد في ما جاءوا به .

ونلمح إلى بعض النوادر التي أثرت عنه في ذلك:

١ ـ روى الحسن النصيبي ، قال : « خطر في قلبي عرق الجنب ، هل هو طاهر ؟

<sup>(</sup>١) أعلام الورى: ٢: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين: ٢: ٥٠.

وَلِحَاتِهُ وَالْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّ

فأتيت إلى باب أبي محمّد الحسن لأسأله ، وكان ليلاً ، فنمت .

فلمًا طلع الفجر خرج من داره ، فرآني فأيقظني ، وقال : إِنْ كَانَ حَللاً فَنَعَمْ ، وَقَال : إِنْ كَانَ حَللاً فَنَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ حَراماً ، فَلا »(١).

٢ ـ روى إسماعيل بن محمد العبّاسي ، قال : «شكوت إلى أبي محمد الحاجة ، وحلفت له أنّه ليس عندي درهم فما فوقه ، فقال لي : أَتَحْلِفُ بِاللهِ كَاذِباً ، وَقَدْ دَفَنْتَ مَا مَعَكَ ، فأعطاني مائتي دينارٍ ؟ وَلَيْسْ قَوْلي لَكَ هـٰذا دَفْعاً عَنِ الْعَطِيَةِ . أَعْطِهِ يا غُلامُ ما مَعَكَ ، فأعطاني مائة دينار .

ثمَّ أُقبل علَيٌّ ، فقال : إِنَّكَ تُحْرَمُ الدُّنانيرَ الَّتي دَفَنْتها في أَخْوَج ما تَكونُ إِلَيْها .

يقول: واضطررت ففتشت عنها فلم أجدها، فنظرت فإذا ابن لي قـد عـرفها فسرقها وهرب»(۲).

٣- شكا محمد بن حجر إلى الإمام أبي محمد الله ما يلقاه من ظلم عبدالعزيز ، ومن جور يزيد بن عيسى .

فأجابه على الله عَبْدُ الْعَزيزِ فَقَدْ كُفِيتَهُ ، وَأَمّا يَن يَدُ فَلَكَ وَلَهُ مَقَامٌ بَيْنَ يَدَي اللهِ عَرَّ وَجَلَّ ، ولم تمض إلّا أيّام يسيرة حتى هلك عبدالعزيز ، وأمّا يزيد فقد قتل محمّد بن حجر ، وله مقام معه بين يدي الله تعالى "(٣).

٤ - روى محمّد بن حمزة الدوري ، قال : «كتبت إلى الإمام أبي محمّد النِّلِجُ أسأله أن يدعو الله لي بالغنى ، وكنت قد أملقت ، وخفت الفضيحة .

فخرج الجواب منه: أَبْشِرْ ، فَقَدْ أَتَاكَ الْغِنيٰ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ ، مَاتَ ابْنُ عَمُّكَ يَحْيى بْنُ

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان: ٦، الورقة ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٣٣٣.

حَمْزَةَ ، وَخَلَّفَ مَائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَتْرُكُ وَارِثاً سِواكَ ، وَهِيَ وَارِدَةً عَلَيْكَ عَنْ قَريبٍ ، فَاشْكُرِ اللهَ ، وَعَلَيْكَ بِالاقْتِصادِ ، وَإِيّاكَ وَالْإِسْرافَ .

وورد علَيَّ المال والخبر بموت ابن عمّي ، كما قال بعد أيّام قلائل ، وزال عنّي الفقر ، وأدّيت حقّ الله ، وبررت إخواني ، وتماسكت بعد ذلك ، وكنت قبلاً مبذّراً »(١).

٥ - قال محمّد بن الحسن بن ميمون: «كتبت إلى مولاي العسكري النَّافِ أَشْكُو الفقر، ثمّ قلت في نفسي: أليس قال أبو عبدالله النَّافِ: الْفَقْرُ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الْغِنىٰ مَعَ غَيْرِنا، وَالْقَتْلُ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الْحَياةِ مَعَ عَدُونا.

فرجع الجواب: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَحَّصَ أَوْلِياءَنا إِذَا تَكَاثَفَتْ ذَنُوبُهُمْ بِالْفَقْرِ، وَقَدْ يَعْفُو عَنْ كَثيرٍ مِنْهُمْ كَمَا حَدَّثَتُكَ نَفْسُكَ: الْفَقْرُ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الْغِنىٰ مَعَ عَدُونا، وَنَحْنُ كَعْفُو عَنْ كَثيرٍ مِنْهُمْ كَمَا حَدَّثَتُكَ نَفْسُكَ: الْفَقْرُ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الْغِنىٰ مَعَ عَدُونا، وَنَحْنُ كَعْفُ لِمَنِ الْغَنَىٰ مَعَ عَدُونا، وَنَحْرَفَ عَنَا عَالَمُ الْأَعْلَىٰ ، وَنُورٌ لِمَنِ اسْتَبْصَرَ بِنا ، وَعِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِنا. مَنْ أَحَبَّنا كَانَ مَعَنا في السَّنام الْأَعْلَىٰ ، وَمَنِ انْحَرَفَ عَنّا فَإِلَى النّار هوىٰ ، (٢).

7- قال أبو جعفر الهاشمي: «كنت في الحبس مع جماعة ، فحبس أبو محمّد عليه وأخوه جعفر فخففنا إليه ، وقبّلت وجه الحسن ، وأجلسته على مضربة كانت تحتي ، وجلس جعفر قريباً منه ، وكان المتولّي لحبسه صالح بن وصيف ، وكان معنا في الحبس رجل جحمي يقول إنّه علويّ.

فالتفت إلينا أبو محمّد قائلاً: لَوْلا أَنَّ فيكُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْكُمْ لَأَعْلَمْتُكُمْ حَتِّىٰ يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ ، وأوماً لِللِّهِ إلى الجحمي ، وقال : إِنَّ هَـٰذَا الرَّجُلَ لَيْسَ مِـنْكُمْ وَاحْـٰذَروهُ ، فَـَإِنَّ فى ثِيابِهِ سِجِلاً يَكْتُبُ فيهِ إِلَى السُّلُطانِ مَا تَقُولُونَهُ .

<sup>(</sup>١) نور الأبصار: ١٥٢. الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمّة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ٣: ٢١٧ و ٢١٨.

فانبرى بعض المسجونين ففتشه ، فوجد فيه كتاباً اتّهم فيه الجماعة بكلّ عظيمة ، وافترى عليهم بأنّهم يريدون ثقب السجن والهرب منه »(١).

٧ ـ روى أحمد بن محمّد ، قال : «كتبت إلى أبي محمّد المنظِيِّ حين أخذ المهتدي العبّاسي في قتل الموالي ـ أي الشيعة ـ وقلت : يا سيّدي ، الحمد لله الذي شغله عنك ، فقد بلغنى أنّه يتهدّدك ، ويقول : والله لأجلينهم من جديد .

فوقّع أبو محمّد بخطّه: ذاكَ أَقْصَرُ لِعُمْرِهِ ، عُدَّ مِنْ يَوْمِكَ هـٰذا خَمْسَةَ أَيّامٍ ، وَيُقْتَلُ في الْيَوْم السّادِسِ بَعْدَ هَوانٍ وَاسْتِخْفافٍ يَمُرّانِ بِهِ ، فكان كما قال »(٢).

٨ - روى شاهويه بن عبد ربّه ، قال : «كان أخي صالح محبونُ ساً ، فكتبت إلى سيّدي أبى محمّد عليه أسأله عن أشياء .

فأجابني عنها وكتب: إِنَّ أَخاكَ صالِحاً يَخْرُجُ مِنَ الْحَبْسِ يَوْمَ يَصِلُكَ كِتابي هـٰذا، وَكُنْتَ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَ لَني عَنْ أَمْرِهِ فَنَسِيتَ.

فبينما أنا أقرأ كتابه إذ أقبل بعض الناس فبشرني بإطلاق سراح أخي فتلقّيته، وقرأت عليه الكتاب «٣).

9- روى أبوهاشم ، قال : « شكوت إلى أبي محمّد الله ضيق الحبس ، وثقل القيد . فكتب إلي : تُصَلّي الظُهْرَ الْيَوْمَ في مَنْزِلِكَ ، وتحقّق ذلك ، فخرج من الحبس وقت الظهر وصلّى في منزله »(٤).

١٠ - روى الثقة الأمين أبو هاشم ، قال : « سمعت أبا محمّد المن يقول : إِنَّ في

<sup>(</sup>١) الدرّ النظيم في مناقب الأثمّة: ٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) إعلام الورى: ٢: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) إعلام الورى: ٢: ٣٧٢.

الْجَنَّةِ لَباباً يُقالُ لَهُ الْمَعْروفُ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْروفِ، فحمدت الله في نفسي، وفرحت ممّا أتكلّفه من حوائج الناس.

فنظر إليَّ أبو محمد ، وقال : نَعَمْ ، قَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ أَهْلَ الْمَعْروفِ في الدُّنْيا هُمْ أَهْلُ الْمَعْروفِ في الآخِرَة ، جَعَلَكَ اللهُ مِنْهُمْ يا أَبا هاشِم وَرَحِمَكَ ، (١).

المام أبا محمّد للط عن السبب في الإمام أبا محمّد للط عن السبب في أخذ الرجل سهمين والمرأة تأخذ سهماً واحداً في الميراث.

فأجابه الإمام عليه : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْها جِهادٌ ، وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا مَعْقُلَةٌ .

يقول أبو هاشم: فخطر في نفسي أنّ هذه المسألة عين المسألة التي سأل بها ابن أبي العوجاء الإمام الصادق للطِّلِا، وقد أجابه بمثل هذا الجواب.

فأقبل علَيَّ الإمام أبو محمّد ، وقال : نَعَمْ ، هـٰذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجاءِ ، وَالْجَوابُ مِنّا واحِدٌ إِذاكانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ واحِداً ، جَرىٰ لآخِرِنا ما جَرىٰ لأَوَلِنا ، وَأَوَّلُنا وَآخِرُنا في الْعِلْمِ ، وَالْأَمْرِ سَواءً ، وَلِرَسولِ اللهِ ، وَأَميرِ الْمُؤْمِنينَ صَلواتُ اللهِ عَلَيْهِما فَضْلُهُما ، (٢).

١٢ ـ روى أبو هاشم ، قال : «كتب إلى أبي محمد بعض مواليه يسأله شيئاً
 من الدعاء .

فكتب اليه: ادْعُ بِهِنْذَا الدُّعاءِ: يا أَسْمَعَ السّامِعينَ ، وَيا أَبْصَرَ الْمُبْصِرينَ ، وَيا أَنْظَرَ النّاظِرِينَ ، وَيا أَسْرَعَ الْحاسِبينَ ، وَيا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ ، وَيا أَحْكَمَ الْحاكِمينَ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَوْسِعْ لَي في رِزْقي ، وَمُدَّ لَي الْحاكِمينَ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَوْسِعْ لَي في رِزْقي ، وَمُدَّ لَي الْحاكِمينَ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَوْسِعْ لَي في رِزْقي ، وَمُدَّ لَي في عُمُري ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ ، وَاجْعَلْني مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدينِكَ ، في عُمْري ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ ، وَاجْعَلْني مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدينِكَ ،

<sup>(</sup>١) نور الأبصار: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٤٣٧. إعلام الورى: ٢: ٣٧٤.

وَلِحَاتِهُ وَنِشَالِتُهُمُ الْكِلِيَّةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي.

قال أبو هاشم: فقلت في نفسي: اللّهم اجعلني في حزبك وفي زمرتك.

فأقبل عليَّ أبو محمّد ، فقال : أَنْتَ في حِزْبِهِ ، وَفي زُمْرَتِهِ إِنْ كُنْتَ بِاللهِ مُؤْمِناً ، وَلِرَسولِهِ مُصَدِّقاً »(١).

١٣ ـ روى أبو هاشم ، قال : «خطر بنفسي أنّ القرآن مخلوق أم غير مخلوق ؟ فنظر إليَّ الإمام أبو محمّد ، وقال : يا أبا هاشِم ، اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْء ، وَما سِواهُ مَخْلُوقٌ ، (٢).

فلمّا ودّعته وأردت الانصراف ناولني خاتماً وتبسّم ، وقال : أَرَدْتَ فُصّاً فَاَعْطَيْناكَ خاتماً ، فَرَبِحْتَ الْفُصَّ وَالْكِرىٰ ، هَنَّاكَ اللهُ يا أَبا هاشِم ، فتعجّبت من ذلك وقلت : يا سيّدي ، إنّك وليّ الله وإمامي الذي أدين الله بفضله وطاعته .

فقال لي: غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أَبا هاشِم »(٣).

١٥ - روى أبو هاشم ، قال : « سمعت أبا محمّد عليه يقول : إِنَّ الله لَيَعْفو يَوْمَ الْقِيامَةِ عَفْواً لاَ يَخْطُرُ عَلَىٰ بالِ الْعِبادِ ، حَتَىٰ يَقُولَ أَهْلُ الشَّرْكِ : وَاللهِ ما كُنّا مُشْرِكِينَ .

فَذَكُرَتَ فِي نَفْسِي حَدِيثاً حَدَّثْنِي بِهِ رَجِلَ مِن أَصِحَابِنَا مِن أَهِلَ مَكَّة : أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالِيُّ قَراً : ﴿ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) إعلام الورى: ٢: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) إعلام الورى: ٢: ٣٧٥. مناقب آل أبي طالب: ٤: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) الزمر ٣٩: ٥٣.

فقال رجل: ومن أشرك، فأنكرت ذلك وأضمرته في قلبي، وأنا أقوله في نفسي إذ أقبل علي أبو محمد، وتلاقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَلَا أَقِلَهُ عَلَا عَلَى اللهِ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَلَا لَكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١)، بِئْسَ ما قالَ هذا، وَبِئْسَ ما رَوى » (٢).

١٦ ـ روى أبو هاشم ، قال : «كنت مضيقاً ، فأردت أن أطلب من الإمام أبي محمّد الله ، فاستحييت ، فلمّا صرت إلى منزلي وجّه لي مائة دينار ، وكتب إليً : إذا كانَتْ لَكَ حاجَةٌ فَلا تَسْتَحِ ، وَلَا تَحْتَشِمْ ، فَإِنّكَ تَرىٰ ما تُحِبُ ، (٣).

لقد روى المؤرّخون نوادر كثيرة من علم الإمام أبي محمّد عليلاً بخفايا النفوس، وعن إخباره عن الملاحم ومجريات الأحداث، وكلّ ذلك تعتبره علامات مؤشّرة على الإمامة، فغير الإمام لا علم له، ولا دراية له بذلك.

ومن الجدير بالذكر أنّ أكثر هذه النوادر قد رواها الثقة الديّن أبو هاشم ، وهو من خيار العلماء ، وقد اختصّ بالإمامين أبي الحسن وأبي محمّد ، وشاهد الكثير من معجزاتهما ، وقد قال: «إنّي ما دخلت على أبي الحسن وأبي محمّد عليّل يوماً إلّا رأيت برهاناً ودلالة تدلّل على إمامتهما »(3).

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن عبادة الإمام أبي محمّد عليَّلا وبعض مثله.

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الدرّ النظيم: ٧٤٤. بحار الأنوار: ٦: ٦، الحديث ١٢.

<sup>(</sup>٣) الثاقب في المناقب: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) إعلام الورى: ٢: ٣٧٥.

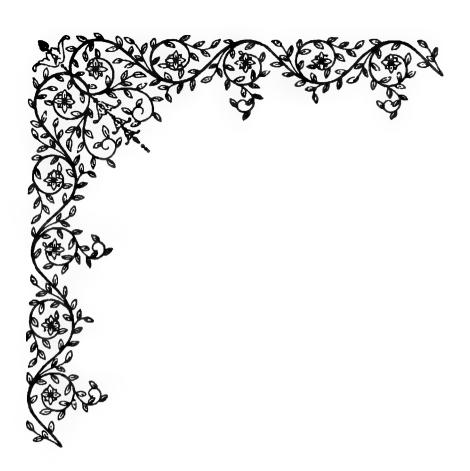

# انطباعات عن شخصية والمايد

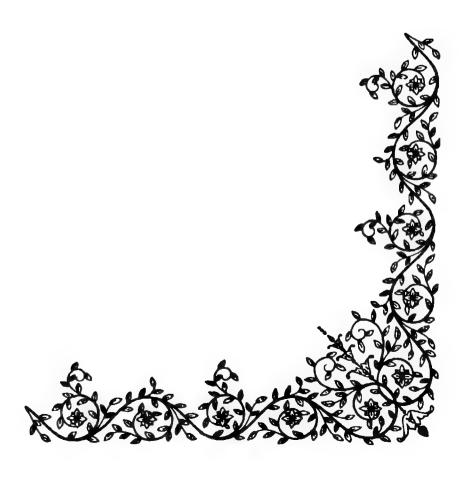

اتّفق العلماء ورجال الفكر من المعاصرين للإمام أبي محمّد على وغيرهم على امتداد التاريخ على تعظيمه ، والاعتراف له بالفضل والتفوّق على غيره بمواهبه وعبقريّاته ، وسعة علومه ، وشدّة تحرّجه في الدين ، ونشير إلى كلمات بعضهم :

### ١ ـ الإمام الهادي علي الله

أشاد الإمام على الهادي المله بسمو منزلة ولده أبي محمد ، فقال : ﴿ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبُنِي ، أَصَحُ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ غَريزَةً ، وَأَوْ ثَقُهُمْ حُجَّةً ، وَهُوَ الْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدي ، وَهُوَ الْخَلَفُ ، وَإِلَيْهِ تَنْتَهِى عُرَى الْإِمامَةِ وَأَحْكامُنا ﴾ (١).

وحكت هذه الكلمات المشرقة ما اتصف به الإمام العظيم من الصفات الكريمة ، وقد حلّلنا أبعادها في البحوث السابقة .

# ٢ ـ أبو هاشم الجعفري

أمّا أبو هاشم الجعفري، فهو فذّ من أفذاذ الإسلام، وعلم من أعلام الفكر والعقيدة، وقد اتّصل بالإمامين العسكريّين اتّصالاً وثيقاً وعرف واقعهما المشرق الذي يمثّل هدي الإسلام، وقد هام بحبّهم، ونظم الكثير من شعره الرائع في

<sup>(</sup>١) الكافي: ١: ٣٢٧، الحديث ١١.

مدحهم ، وممّا قاله في الإمام أبي محمّد الليلا هذه الأبيات:

وَأَعْسَطَاهُ آيسَاتِ الْإِمسَامَةِ كُلِّهَا كَمُوسَىٰ وَفَلَقِ البَحْرِ وَاليَدِ وَالْعَصَا وَأَعْسَا اللهُ النَّبِيِّينَ حُحَجَّةً وَمُسَعْجِزَةً إِلَّا الوَصِسِيِّينَ قَسَمَّصاً وَمُسَعْجِزَةً إِلَّا الوَصِسِيِّينَ قَسَمُّصاً وَمُسَعْجِزَةً إِلَّا الوَصِسِيِّينَ قَسَمُّصاً وَمُسَعْجِزَةً إِلَّا الوَصِسِيِّينَ قَسَمُّكُ وَمُسَعِّرِهُ مِنَ الأَمْرِ أَنْ تَتْلُو الدَّلِيلَ وَتَفْحَصا (١)

ومعنى هذا الشعر أنّ الله تعالى قد منح الإمام أبا محمّد آيات الإمامة من المعجزات، وخوارق العادات، مثل ما أعطى نبيّه موسى من فلق البحر، والبد البيضاء، والعصا التي انقلبت إلى أفعى، والتهمت حبال السحرة وعصيّهم ثمّ عادت إلى حالتها الأولى، وكلّ ما أعطى الله من الآيات لأنبيائه فقد أعطى مثلها لأوصيائهم، ومن كان شاكاً ومرتاباً في ذلك، فعليه أن ينتظر إلى الأدلّة ويتفحّصها، فإنّها ترشده إلى ذلك.

#### ٣ بختشوع الطبيب

أمّا بختشوع فهو ألمع شخصيّة طبيّة في عصر الإمام الله ، فهو طبيب الأسرة المالكة (٢).

وقد احتاج الإمام إلى طبيب يفصده ، فطلب من بختشوع أن يرسل إليه بعض تلامذته ليقوم بذلك ، فاستدعى بختشوع تلميذه بطريق ، وأمره بالذهاب لمعالجة الإمام ، وأدلى إليه بحديث أعرب فيه عن سموّ منزلة الإمام ، قائلاً: «طلب منّي

<sup>(</sup>١) إعلام الورى: ٢: ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) بختشوع بن جبرئيل:

طبيب سرياني الأصل ، قرّبه العبّاسيّون ، ولا سيّما المتوكّل ، وقد أثرى حتّى كان يضاهي المتوكّل في الفرش واللباس والخدم. طبقات الأطباء: ١: ١٣٨.

انطِبْاعَاتُ عَن شَحَطِيتِهِ فِلْيَا عِن اللهِ عَلَيْهِ عَن اللهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن الرضا من يفصده ، فصر إليه ، وهو أعلم في يومنا هذا بمن هو تحت السماء ، فاحذر أن لا تعترض عليه في ما يأمرك به »(١).

#### ٤ ـ أحمد بن عبيدالله

أمّا أحمد بن عبيدالله بن خاقان ، فهو من أبرز رجال الحكم والسياسة في عصر الإمام أبي محمّد الله ، وقد صرّح في حديث له عن عظيم مكانة الإمام الله قائلاً:

«ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلاً من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمّد بن الرضا ، ولا سمعت به في هديه وسكونه ، وعفافه ونبله ، وكرمه عند أهل بيته والسلطان في جميع بني هاشم ، وتقديمهم إيّاه على ذوي السنّ منهم والخطر ، وكذلك القوّاد والوزراء والكتّاب وعوامّ الناس »(٢).

وألم هذا الإطراء بما يتصف به الإمام أبومحمّد على من المثل الكريمة ، كالعفاف والنبل والسخاء وغيرها من الصفات الرفيعة التي لم تتوفّر عند أي إنسان من المعاصرين له ، الأمر الذي حدا بكافّة الطبقات إلى الاعتراف له بالفضل والتعظيم .

#### ٥ \_ عبيدالله بن خاقان

أمّا عبيدالله بن خاقان ، فهو من الشخصيّات السياسيّة اللامعة في ذلك العصر ، وقد أدلى بتصريح مهمّ في سموّ منزلة الإمام أبي محمّد للطِّلا ، قال :

« ولو زالت الخلافة من خلفاء بني العبّاس ما استحقّها أحد من بني هاشم غير هذا - يعني الحسن بن عليّ- فإنّ هذا يستحقّها في فضله ، وعفافه ، وهديه ، وصيانة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٠: ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٥٠: ٣٢٥.

نفسه ، وزهده ، وعبادته ، وجميل أخلاقه ، وصلاحه ... »(١).

ولم يكن عبيدالله ممن يدين بالإمامة ويؤمن بها ، فقد كان رأيه مخالفاً لذلك ، ولكنّ الواقع المشرق للإمام أبي محمّد المثلِيّة هو الذي دعاه ليعلن أنه بعد بني العبّاس أحقّ بالخلافة وأؤلى بها من غيره ؛ وذلك لما يتوفّر فيه من الصفات الفاضلة التي ذكرها من الفضل والعفاف والهدي وصيانة النفس والزهد في الدنيا وجميل الأخلاق وصلاح النفس ، ومن تحلّى بهذه الصفات فهو أحقّ بمركز الخلافة والإمامة .

#### ٦ ـ الشيخ المفيد

أمًا الشيخ المفيد، فهو علم من أعلام الإسلام، وقد تمرّس في أكثر العلوم الإسلاميّة، وقد أشاد بمواهب الإمام أبي محمّد عليه ، قال:

«كان الإمام بعد أبي الحسن عليّ بن محمّد السلّ ابنه أبا محمّد الحسن بن عليّ لاجتماع خلال الفضل فيه ، وتقدّمه على كافّة أهل عصره فيما يوجب له الإمامة ، ويقتضي له الرئاسة من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم ، وكثرة الأعمال المقرّبة إلى الله عزّ وجلّ »(٢).

وتعرّض الشيخ المفيد إلى تقلّد الإمام أبي محمّد النِّلِةِ الإمامة والمرجعيّة العامّة بعد وفاة أبيه ؛ وذلك لتوفّر جميع ما يعتبر في الإمامة في شخصيّته الكريمة .

#### ٧ ـ ابن الصبّاغ

وأشاد عليّ بن محمّد المالكي الشهير بابن الصبّاغ بفضل الإمام أبي محمّد التَّلِمُ ، قال:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٠: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢: ٣١٣.

«مناقب سيّدنا أبي محمّد الحسن العسكري دالّة على أنّه السري (١) ابن السري، فلا يشكّ في إمامته أحد ولا يمتري، واعلم أنّه إذا بيعت مكرمة فسواه بائعها وهو المشتري.

واحد زمانه من غير مدافع ، ونسيج وحده من غير منازع . سيّد أهل عصره ، وإمام أهل دهره ، أقواله سديدة ، وأفعاله حميدة .

وإذا كانت أفاضل أهل زمانه قصيدة فهو بيت القصيدة ، وإن انتظموا عقداً كان مكان الواسطة الفريدة . فارس العلوم الذي لا يجارى ، ومبيّن غوامضها فلا يجادل ولا يمارى ، كاشف الحقائق بنظره الصائب ، مظهر الدقائق بفكره الثاقب ، المحدّث في سرّه بالأمور الخفيّات ، الكريم الأصل والنفس والذات ...»(٢).

لقد حفلت هذه الكلمات بالثناء العاطر الذي ما بعده ثناء ، على الذي التقت به جميع صفات الخير والفضيلة .

#### ٨ ـ ابن شهراً شوب

قال أبو جعفر رشيد الدين محمد بن عليّ بن شهراً شوب السروي مشيداً بفضل أبى محمّد عليه :

«هو الحسن الهادي بن عليّ . . مذلّل الصعاب ، نقي الجيب ، بريء من العيب ، أمين على الغيب ، عدن الوقار بلا شيب ، خافض الطرف ، واسع الكفّ ، كثير الحياء ، كريم الوفاء ، قليل الإفتاء ، لطيف الغذاء ، كثير التبسّم ، سريع التحكّم ، أبو الخلف مكنّى أبو محمّد »(٣).

<sup>(</sup>۱) السرى: السيّد الشريف.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمّة: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٢١١.

#### ٩ ـ ابن شدقم

قال النسّابة ابن شدقم: «كان الحسن العسكري إماماً هادياً ، وسيّداً عالياً ، ومولى زكيّاً »(١).

#### ١٠ ـ ابن الجوزي

قال العلّامة الكبير ابن الجوزي: «إنّ المنقبة العليا، والمزيّة التي خصّه الله بها، وقلّده فريدها، ومنحه تقليدها، وجعلها صفة دائمة لا يبلي الدهر جديدها، ولا تنسى الألسنة تلاوتها وترديدها، إنّ المهدي محمّد عليه نسله المخلوق منه، وولده المنتسب إليه...»(٢).

إنّ من أعظم الألطاف التي خصّ الله بها وليّه الإمام الحسن للنِّلِا أن جعل نجله الإمام محمّداً المهدي للنِّلِا الذي يقوم بدور إيجابي بإصلاح الدنيا، ورفع منار العدل، وإعلاء كلمة الله في الأرض، والقضاء على الظلم والفساد والجور.

## ١١ ـ ركن الدين الحسيني

قال ركن الدين الحسيني الموصلي: «الإمام العسكري أبو محمد ... مناقبه وفضائله وكراماته لا تحصى .. وإنّ المنقبة العليا التي خصّه الله بها وقلّده بها أنّ المهدى الله هو ولده »(٣).

وأي منقبة أعظم من هذه المنقبة التي منحها الله الإمام الزكيّ أبا محمّد، فهو أبو الإمام المهدي للنِّلاِ، صانع التاريخ، مغيّر مجريات الأحداث، والقائم بانقلاب

<sup>(</sup>١) زهرة المقول في نسب ثاني فرعي الرسول: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ٣: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) بحر الأنساب: ١٧.

انطِباعِاتُ عَن شَحَطِيَةِ فِلْكِيْرِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عِلْكِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عام ضد جبابرة الأرض ، وطواغيت الكون.

#### ١٢ ـ اليافعي

#### ١٣ ـ يوسف النبهاني

قال يوسف بن إسماعيل النبهاني: « الحسن العسكري أحد أئمة ساداتنا آل البيت العظام، وساداتهم الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ذكره الشبراوي في الاتحاف بحبّ الأشراف، ولكنّه اختصر ترجمته، ولم يذكر له كرامات، وقد رأيت له كرامة بنفسي، وهو أنّي في سنة (١٢٩٦ه) سافرت إلى بغداد من بلدة «كوي سنجق» إحدى قواعد بلاد الأكراد، وكنت قاضياً فيها، ففارقتها قبل أن أكمل المدّة المعيّنة لشدّة ما وقع فيها من الغلاء والقحط، اللذين عمّا بلاد العراق في تلك السنة، فسافرت على الكلك، وهو ظروف يشدّون بعضها إلى بعض، ويربطون فوقها الأخشاب، ويجلسون عليها.

فلمًا وصل الكلك قبالة مدينة سامرًاء ، وكانت مقرّ الخلفاء العبّاسيّين ، فأحببنا أن نزور الإمام الحسن العسكري ، وخرجنا لزيارته ، فحينما دخلت على قبره الشريف حصلت لي روحانيّة لم يحصل لي مثلها قطّ. وهذه الكرامة له ، ثمّ قرأت ما تيسّر من القرآن ، ودعوت بما تيسّر من الدعوات ، وخرجت »(٢).

<sup>(</sup>١) مرآة الجنان: ٢: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) جامع كرامات الأولياء: ١: ٣٨٩.

إنّ مراقد الأئمّة الطاهرين الميلاً تفيض بالقداسة والروحانيّة ، وكلّ من تشرّف بزيارتها يشعر بهذه الظاهرة .

#### ١٤ ـ الإربلي

وأثنى العلامة المحقّق عليّ بن عيسى الإربلي على الإمام أبي محمّد عليًا ثناءً عاطراً، وأدلى ببعض مزاياه، ومكارم صفاته، وقال في جملة كلامه ـ وبعضه مرّ معنا أنفاً عن ابن الصبّاغ ـ:

« الإمام الحسن: فارس العلوم الذي لا يجارى ، ومبيّن غامضها فلايجادل ولا يمارى.

كاشف الحقائق بنظره الصائب ، مظهر الدقائق بفكره الثاقب . المطّلع بتوفيق الله على أسرار الكائنات ، المخبر بتوفيق الله عن الغائبات .

المحدّث في سرّه بما مضى وبما هو آت ، الملهم في خاطره بالأمور الخفيّات ، الكريم الأصل والنفس والذات ، صاحب الدلائل والآيات والمعجزات .

مالك أزمّة الكشف والنظر ، مفسّر الآيات ، مقرّر الخبر ، وارث السادة الخير ، ابن الأئمّة أبو المنتظر.

فانظر إلى الفرع والأصل، وجدّد النظر، واقطع بأنّهما عليّه أضوأ من الشمس، وأبهى من القمر، وإذا تبيّن زكاء الأغصان تبين طيب الثمر، فأخبارهم ونعوتهم الميّمة عيون التواريخ، وعنوان السّير.

#### شَرَفٌ تَتَابَعَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ كَالرُّمْحِ ٱنْبُوباً عَلَى ٱنْبُوبِ

ووالله أقسم أنّ من عدّ محمّداً عَيَالله جدّاً ، وعليّاً أباً ، وفاطمة أمّاً ، والأثمّة آباءً ، والمهدي ولداً لجدير أن يطول السماء علاءً وشرفاً ، والأملاك سلافاً وذاتاً وخلفاً ، والذي ذكرته من صفاته دون مقداره ، فكيف لي باستقصاء نعوته وأخباره ، ولساني

انطِبَاعَاتُ عَن شَحَطِيتِهِ لِللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قصير ، وطرف بلاغتي حسير ، فلهذا يرجع عن شأنه وصفاته كليلاً ، ويتضاءل لعجزه وقصوره »(١).

#### ١٥ ـ البستاني

قال البستاني: «الحسن الخالص بن عليّ الهادي.. ذكروا له كثيراً من المناقب المعروفة في أهل هذا البيت الطالبيّين، وظهر عليه الفهم والحكمة منذ حداثته ...»(٢).

### ١٦ - خير الدين الزركلي

قال خير الدين الزركلي: « الحسن بن عليّ الهادي ابن محمّد الجواد الهاشمي: أبو محمّد الإمام الحادي عشر عند الإماميّة .. بويع بالإمامة بعد وفاة أبيه ، وكان على سنن سلفه الصالح تقى ونسكاً وعباده ... » (٣).

#### ١٧ ـ العبّاس بن نور الدين

قال العبّاس بن نور الدين المكّي: «أبو محمّد الإمام الحسن العسكري: نسبه أشهر من القمر ليلة أربعة عشر، يعرف هو وأبوه بالعسكري، وأمّا فضائله فلا يحصرها اللسن...»(٤).

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ٢: ٣٣٤ و ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف / البستاني: ٧: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الأعلام: ٢: ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) نزهة الجليس: ٢: ١٨٤.

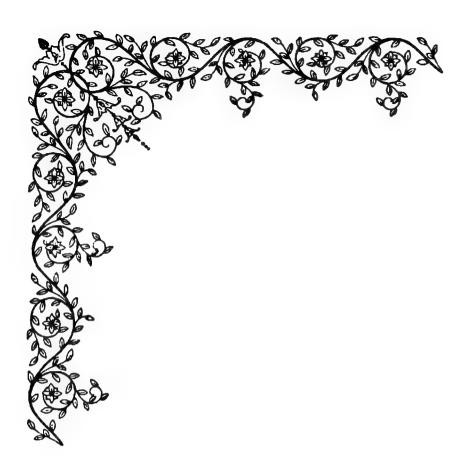

# رساع المعالقين



تكشف بعض رسائل الإمام المنظِ عن جانب مهم من الحياة العقائدية التي مُنيت في ذلك العصر بالتذبذب والاضطراب، وقد نصّ فيها الإمام على بعض شيعته ما هم فيه من عدم الالتزام بحرفية الدين، وعدم تطبيق بنوده على واقع حياتهم، وفي ما يلي بعض تلك الرسائل:

#### ١ ـ رسالته عليه إلى إسحاق النيسابوري

وأرسل الإمام أبو محمّد للطِّلا إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري هذه الرسالة، وهي من غرر الرسائل، وقد استهدفت الوعظ والإصلاح الشامل، وهذا نصّها:

« سَتَرَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ بِسَتْرِهِ ، وَتَوَلَّاكَ في جَمِيعِ أُمورِكَ بِصُنْعِهِ ، قَدْ فَهِمْتُ كِتَابَكَ رَحِمَكَ اللهُ ، وَنَحْنُ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَهْلُ بَيْتٍ نَرُقٌ عَلَىٰ مَوالِينَا ، وَنَسُرُّ بِتَتَابُعِ إِحْسَانِ اللهِ إلَيْهِمْ ، وَفَضْلِهِ لَدَيْهِمْ ، وَنَعْتَدُّ بِكُلِّ نِعْمَةٍ يَنْعَمُهَا اللهُ وَنَسُرُّ بِتَتَابُعِ إِحْسَانِ اللهِ إلَيْهِمْ ، وَفَضْلِهِ لَدَيْهِمْ ، وَنَعْتَدُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ يَنْعَمُها اللهُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ، وَمَنْ كَانَ مِثْلُكَ مِمَّنْ قَدْ رَحِمَهُ اللهُ ، وَبَصَّرَهُ بَصِيرَتَكَ ، وَنَزَعَ عَنِ الْبَاطِلِ وَلَمْ يَعْمَ في طُغْيَانِهِ بِعَمَهِ .

فَإِنَّ تَمامَ النِّعْمَةِ دُخُولُكَ الْجَنَّةَ ، وَلَيْسَ مِنْ نِعْمَةٍ وَإِنْ جَلَّ أَمْرُها ، وَعَظُمَ خَطَرُها ، إِلَّا وَالْحَمْدُ لِلهِ تَقَدَّسَتْ أَسْماؤُهُ عَلَيْها يُؤَدِّي شُكْرَها.

وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ مِثْلَ ما حَمِدَ اللهُ بِهِ حامِدٌ إِلَىٰ أَبَدِ الْأَبَدِ، بِما مَنَّ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَتِهِ، وَنَجّاكَ مِنَ السهلكة ، وَسَهّلَ سَبيلَكَ عَلَى الْعَقَبَةِ، وَلَيْكُ مِنْ نِعْمَتِهِ، وَنَجّاكَ مِنَ السهلكة ، وَسَهّلَ سَبيلَكَ عَلَى الْعَقَبَة ، وَأَيْمُ اللهِ إِنَّها لَعَقَبَةٌ كَؤُودٌ، شَديدٌ أَمْرُها، صَعْبٌ مَسْلَكُها، عَظيمٌ بِلاؤُها، وَأَيْمُ اللهِ إِنَّها لَعَقَبَةٌ كَؤُودٌ، شَديدٌ أَمْرُها، صَعْبٌ مَسْلَكُها، عَظيمٌ بِلاؤُها، طَويلٌ عَذابُها، قَديمٌ في الزَّبُرِ الْأُولَىٰ ذِكْرُها.

وَلَقَدْكَانَتْ مِنْكُمْ أُمُورٌ فِي أَيّامِ الْمَاضِي إِلَىٰ أَنْ مَضَىٰ لِسَبيلِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَىٰ روحِهِ ، وَفَي أَيّامِ هَلْذِهِ كُنْتُمْ فيها غَيْرُ مَحْمودي الشَّأْنِ ، وَلَا مُسَدِّدى التَّوفْيقِ .

وَاعْلَمْ يَقِيناً يَا إِسْحَاقُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ هَلْذِهِ الدُّنْيا أَعْمَىٰ فَهُوَ في الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً، إِنَّها -يابن إِسْمَاعِيلَ-لَيْسَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدورِ (١).

وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ في مُحْكَمِ كِتَابِهِ لِلظَّالِمِ: ﴿ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَـتُكَ آيَـاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ أَتَـتُكَ آيَـاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ (٢).

وَأَيُّ آيَةٍ -يا إِسْحاق-أَعْظَمَ مِنْ حُجَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، وَأَمينِهِ فَي بِلادِهِ ، وَشاهِدِهِ عَلَىٰ عِبادِهِ ، مِنْ بَعْدِ من سَلَفَ مِنْ آبائِهِ الْأَوَّلينَ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً﴾ الإسراء ٧١: ٧٧.

<sup>(</sup>۲) طه ۲۰: ۱۲۵ و ۱۲۲.

النَّبِيِّينَ ، وَآبِائِهِ الْآخَرِينَ مِنَ الْوَصيِّينَ ، عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَركاتُهُ.

فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ ؟ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ كَالْأَنْعَامِ عَلَىٰ وُجُوهِكُمْ ؟ عَنِ الْحَقِّ تَصْدِفُونَ ، وَبِالْباطِلِ تُؤْمِنُونَ ، وَبِنِعْمَةِ اللهِ تَكْفُرُونَ أَوْ تَكْذِبُونَ؟ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُ بِبَعْضِ ، فَمَا جَزاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُم وَمِنْ غَيْرِكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْفانِيَةِ ، وَطُولِ عَذَابِ الْآخِرَةِ الْباقِيَةِ (١) ، وَذَلِكَ وَاللهِ الْخِزِيُ الْعَظيم (٢) .

إِنَّ اللهَ بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ لَمّا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرائِضَ لَمْ يَفْرُضْ ذلِكَ عَلَيْكُمْ الْفَرائِضَ لَمْ يَفْرُضْ ذلِكَ عَلَيْكُمْ الْمَائِيْكُمْ الْمَعَيْزَ الْخَبيثَ مِنَ الْحَاجَةِ مِنْهُ إِلَيْكُمْ ، بَلْ رَحْمَةً مِنْهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ عَلَيْكُمْ لَيَمِيزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ، وَلِيُبْتَلِيَ ما في صُدورِكُمْ ، وَلِيُمَحِّصَ ما في قُلُوبِكُمْ (٣) ، وَلِتَأْ لَفُوا الطَّيِّبِ ، وَلِيبْتَلِيَ ما في صُدورِكُمْ ، وَلِيمَحِّصَ ما في قُلُوبِكُمْ (٣) ، وَلِتَأْ لَفُوا إِلَىٰ رَحْمَتِهِ ، وَلِيتَقَاضَلَ مَنازِلُكُمْ في جَنَّتِهِ ، فَفَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ ، وَلِيتَقَاضَلَ مَنازِلُكُمْ في جَنَّتِهِ ، فَفَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَإِقَامَ الصَّلاةِ ، وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالطَّوْمَ ، وَالْوِلايَةَ ، وَكَفَا بِهِمْ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَـفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدُ الْعَذَابِ ﴾ البقرة ٢: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَـفْعَلُ
ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدُّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ البقرة ٢: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحُصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ آل عمران ٢٠٤.

باباً لِيَفْتَحوا أَبُوابَ الْفَرائِضِ، وَمِفْتاحاً إِلَىٰ سَبيلِه، وَلَوْلا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ، وَالْأُوصياءُ مِنْ بَعْدِهِ، لَكُنْتُمْ حَيارىٰ كَالْبَهائِمِ، لَا تَعْرِفونَ فَرْيَةً إِلَّا مِنْ بابِها.

فَلَمَّا مَنَّ عَلَيْكُمْ بِإِقَامَةِ الْأَوْلِياءِ بَعْدَ نَبِيِّهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ (١).

وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ لِأَوْلِيائِهِ حُقوقاً أَمَرَكُمْ بِأَدائِها إِلَيْهِمْ لِيَحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ظُهُورِكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَمْوالِكُمْ وَمَأْكَلِكُمْ وَمَشْرَبِكُمْ ، وَيَعْرِفُكُمْ بِذلِكَ النّماءَ وَالْبَرَكَةَ وَالثَّرْوَةَ ، وَلِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُهُ مِنْكُمْ بِالْغَيْبِ. قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (٢).

وَاعْلَمُوا أَنَّ ﴿ مَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ (٣) لاَ إِللهَ إِلَّا هُو، وَلَقَدْ طَالَتِ الْمُخَاطَبَةُ فيما بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ فيها هُوَ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ لَما أَرَيْتُكُمْ مِنّي خَطّاً ، وَلَا سَمِعْتُمْ مِنّي حَرْفاً مِنْ بَعْدِ الْماضى عَلَيْهِ السَّلامُ.

وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا إِلَيْهِ مَعَادُكُمْ، وَمِنْ بَعْدِ الثَّانِي رَسولي وَما نالَهُ

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٣.

<sup>(</sup>٢) الشورى ٤٢: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) محمَد عَيْقِ ٤٤: ٨٣.

اع المعالية المعالمة المعالمة

مِنْكُمْ حِينَ أَكْرَمَهُ اللهُ بِمَصيرِهِ إِلَيْكُمْ ، وَمِنْ بَعْدِ إِقَامَتِي لَكُمْ إِبْراهِيمَ بْنَ عَبْدَةَ ، وَفَقَهُ اللهُ لِمَرْضَاتِهِ ، وَأَعانَهُ عَلَىٰ طاعَتِهِ ، وَكِتَابُهُ الَّذِي حَمَلَهُ مُحَمَّدُ عَبْدَةَ ، وَفَقَهُ اللهُ لِمَرْضَاتِهِ ، وَأَعانَهُ عَلَىٰ طاعَتِهِ ، وَكِتَابُهُ الَّذِي حَمَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى النَّيْسابوريِّ ، وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وَإِنِي أَراكُمْ مُفَرِّطِينَ في جَنْبِ اللهِ فَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

فَبُعْداً وَسُحْقاً لِمَنْ رَغِبَ عَنْ طاعَةِ اللهِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مَواعِظ ض أَوْلِيائِهِ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِطاعَتِهِ، لَا إِلْهَ إِلَّا هُو، وَطاعَةِ رَسولِهِ ﷺ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِطاعَتِهِ، لَا إِلْهَ إِلَّا هُو، وَطاعَةِ رَسولِهِ ﷺ، وَبِطاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ اللهِ ، فَرَحِمَ اللهُ ضَعْفَكُمْ وَقِلَّةَ صَبْرِكُمْ عَمّا أَمامَكُمْ، وَبِطاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ اللهِ ، فَرَحِمَ اللهُ ضَعْفَكُمْ وَقِلَّةَ صَبْرِكُمْ عَمّا أَمامَكُمْ، فَا أَعْرً الْإِنسانُ بِرَبِّهِ الْكَريمِ (۱)، وَاسْتَجابَ اللهُ تَعالَىٰ دُعائي فيكُمْ، وَأَصْلَحَ أُمُورَكُمْ عَلَىٰ يَدَى .

فَقَدْ قَالَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (٢).

وَقَالَ جَلَّ جَلالُهُ: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (٣).

وَقَالَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم ﴾ الانفطار ٨٢: ٦.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧: ٧١.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣: ١١٠.

فَما أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ بِي ، وَلَا بِمَنْ هُوَ فِي أَيّامِي إِلَّا حَسِبَ رَقَّتِي عَلَيْكُمْ ، وَمَا انْطُوىٰ لَضَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ حُبِّ بُلُوغِ الْأَمَلِ فِي الدّارَيْنِ جَميعاً ، وَالْكَيْنُونَةِ مَعَنا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ .

فَقَدْ - يَا إِسْحَاقُ ، يَرْحَمُكَ اللهُ وَيَرْحَمُ مَنْ هَوَ وَرَاءَ كَ- بَيَّنْتُ لَكَ بَيَاناً ، وَفَعَلْتُ بِكُمْ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ هَلْذَا الْأَمْرَ قَطَّ ، وَلَمْ يَلْخُلْ وَفَعَلْتُ بِكُمْ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ هَلْذَا الْأَمْرَ قَطَّ ، وَلَمْ يَلْخُلْ فَيهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَلَوْ فَهِمَتِ الصُّمُّ الصُّلابُ بَعْضَ مَا فَي هَلْذَا الْكتابِ لَيْعِضَ مَا فَي هَلْذَا الْكتابِ لَتَصَدَّعَتْ قَلِقاً وَخَوْفاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَرُجُوعاً إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

فَاعْمَلُوا مِنْ بَعْدِ مَا شِئْتُمْ، فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱)، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ »(۲).

ولا بدّ لنا من وقفة قصيرة للنظر في أبعاد هذه الرسالة الشريفة ، وبيان محتوياتها ، وفي ما يلي ذلك :

أُولاً: إنّها أظهرت سرور الأئمّة الطاهرين وفرحهم بما يسديه الله تعالى إلى شيعتهم من النعم والألطاف.

ثانياً: إنّ من أعظم النعم وأجلّها التي يتمنّاها الإمام أبو محمّد المن الشيعته هي

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ... ﴾ التوبة ٩: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٨٤ ـ ٤٨٦. بحار الأنوار: ٧٨: ٣٧٤ ـ ٣٧٧. الكشّي: ٣٥٧ ـ ٣٥٧.

وروى السيّد محمّد الجزائري أستاذ العلّامة المجلسي شطراً من هذه الرسالة في كتابه «جوامع الكلم»، وهو من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليّاً ، تسلسل ٤٢٧.

٠١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ والمنظمة المنظمة المنظمة

الفوز بالجنّة والنجاة من النار، فإنّ من فاز بذلك فقد ظفر بالخير العميم.

ثالثاً: أعرب الإمام الخِلِا عن حدوث فجوة بينه وبين إسحاق وجماعته، ولم يحدث ذلك في زمانه، وإنّما كان في زمان أبيه الإمام الهادي الحِلِا، فقد ساءت العلاقات بينه وبين القوم، ولم تكشف المصادر التي بأيدينا أسباب ذلك، وأكبر الظنّ أنّ ذلك يستند إلى ما يلي:

١ ـ اندساس الدجّالين والمخرّبين وذوي الأطماع بين صفوف القوم ، وإفساد عقائدهم ، ممّا نجم منه التشكيك في الأئمّة الله الردّ عليهم .

٢ حجب الأئمة المنظم من قبل العبّاسيّين، وقطع أي اتّصال بينهم وبين شيعتهم، الأمر الذي أدّى إلى إشاعة بعض الأفكار المنحرفة في صفوف بعضهم، ولو كانوا على اتّصال بهم لما حدث أي شيء من ذلك.

٣- دس الحكومة العبّاسيّة بعض عملائها بهدف تفريق صفوف أتباع أئمة أهل البيت الميّليّة ، وذلك للحطّ من شأنهم ، وفلّ قواهم .

3- وثمّة عامل آخر أدّى إلى شيوع الاضطراب العقائدي بين صفوف بعض الشيعة ، وهو الحسد لبعض وكلاء الإمامين علي الذين عُهد إليهم بقبض الحقوق الشرعيّة ، وصرفها على الفقراء والمحرومين وسائر الجهات الإصلاحيّة ، وقد منحوا بذلك التأييد المطلق ، والثقة الكاملة من قِبل الإمامين ، وقد عزّ ذلك على بعض الشخصيّات البارزة الذين لم يظفروا بمثل ذلك ، ممّا أدّى إلى حسدهم ، والحسد داء وبيل ألقى الناس في شرّ عظيم ، وأخرجهم من النور إلى الظلمات ، فأخذوا يعيثون فساداً في صفوف الشيعة ويفسدون عليهم عقائدهم .

رابعاً: نعى الإمام الثيلاً على المنحرفين عن الحقّ سلوكهم في المنعطفات، ويعدهم عن المسالك الواضحة التي تضمن لهم السلامة والنجاة، فقد ضلّت

عقولهم، وعميت عيونهم، وإنهم في يوم حشرهم سيحشرون عمي العيون، كما كانوا في دار الدنيا.

خامساً: ذكر الإمام للنِّلِا أنّ الله تعالى أقام الحجّة على عباده وذلك ببعثه النبيّين والمرسلين والأوصياء، فقد بلّغوا أوامر الله ونواهيه، ونشروا أحكامه، فلاعذر للعباد بعد ذلك في تقصيرهم وعدم طاعتهم.

سادساً: عرض الإمام الله إلى أنّ الله لمّا أقام الفرائض على العباد، وألزمهم بها لم يكن بحاجة إليها، وإنّما ليميز الخبيث من الطيّب، ويمتحن العباد بها، فمن أطاع فقد نجا، ومن خالف فقد غرق وهوى.

سابعاً: ومن بنود هذه الرسالة أنّ الله تعالى قد منّ على هذه الأمّة بأن أرسل النبيّ محمّداً عَيَّا الله والأوصياء من بعده بهدايته ، ولولاهم لكانت هذه الأمّة تتيه في مساحات سحيقة من مجاهل هذه الحياة لا تعرف فرضاً ، ولا تفقه سنة ، فما أعظم عائداتهم على هذه الأمّة ، بل وعلى البشريّة جمعاء .

ثامناً: إنّ الله تعالى فرض لآل النبيّ عَيَّالُهُ على المسلمين فريضة مالية ، وهي الخمس ، وهو تشريع اقتصادي أصيل ، تزدهر به الحياة الفكرية والدينية في الإسلام ، ولولاه لما استمرّت المرجعيّة العامّة ، والهيئة العلميّة عند الطائفة الإماميّة ، التي هي امتداد مشرق لرسالة الأثمّة الطاهرين المثيرة . أمّا تفصيل الخمس ، وفيما يجب ، فقد عرضت لبيانه كتب الفقه الإمامي .

ومن الجدير بالذكر أنّ الإمام أبا محمّد عليه قد بيّن في رسالته هذه أنّه لا تحلّ الأزواج والأموال، والمآكل والمشارب، من دون إخراج الخمس، وأكبر الظنّ أنّ القوم الذين عناهم الإمام في رسالته ماكانوا يؤدّون هذا الحقّ المفروض، الأمر الذي أوجب توتّر العلاقات بينهم وبين الإمام. وبهذا ينتهي بنا الحديث عن تحليل بعض محتويات هذه الرسالة.

الماع المعراقية

# ٢ ـ رسالته عليه إلى أهالي قم وآبة

وأرسل الإمام أبو محمّد علي إلى شيعته من أهالي قم وآبة (١) رسالة جاء فيها:

«إِنَّ اللهَ تَعالَىٰ بِجُودِهِ وَرَأْفَتِهِ قَدْ مَنَّ عَلَىٰ عِبادِهِ بِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَشيراً وَنَدْيراً ، وَوَفَّقُكُم لِقَبولِ دينِهِ ، وَأَكْرَمَكُمْ بِهِدايَتِهِ ، وَغَرَسَ عَلَيْهِ مَ اللهِ بَشيراً وَنَدْيراً ، وَوَفَّقُكُم لِقَبولِ دينِهِ ، وَأَكْرَمَكُمْ بِهِدايَتِهِ ، وَغَرَسَ في قُلوبِ أَسْلافِكُمُ الْماضينَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَأَصْلابِكُمُ الْباقينَ ، تَولَّىٰ كِفايَتَهُمْ ، وَعَمَّرَهُمْ طَويلاً في طاعتِهِ ، حُبَّ الْعِتْرَةِ الْهادِيَةِ ، فَمَضىٰ تَولَىٰ كِفايَتَهُمْ ، وَعَمَّرَهُمْ طَويلاً في طاعتِهِ ، حُبَّ الْعِتْرَةِ الْهادِيَةِ ، فَمَضىٰ مَنْ مَضىٰ عَلَىٰ وَتيرَةِ الصَّوابِ ، مِنْهاجِ الصِّدْقِ ، وَسَبيلِ الرَّشادِ ، فَوَرَدوا مَنْ مَضىٰ عَلَىٰ وَتيرَةِ الصَّوابِ ، مِنْهاجِ الصِّدْقِ ، وَسَبيلِ الرَّشادِ ، فَوَرَدوا مَوارِدَ الْفائِزينَ ، وَاجْتَنُوا ثَمَراتِ ما قَدَّموا ، وَوَجَدوا غِبٌ ما أَسْلَفوا.

#### ومنها:

نِيَّتُنا مُسْتَحْكَمَةٌ ، وَنُفُوسُنا إِلَىٰ طيبِ آرائِكُمْ ساكِنَةٌ ، الْقَرابَةُ الْواشِجَةُ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ قَوِيَّةٌ ، وَصِيَّةٌ أَوْصَىٰ بِهَا أَسْلافُنا وَأَسْلافُكُمْ ، وَعَهْدٌ عَهِدَ إِلَىٰ شَبابِنا وَمَشايخِكُمْ ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ كُلِّ جُمْلَةٍ كامِلَةٍ مِنَ الْإِعْتِقادِ ، لَمّا شَبابِنا وَمَشايخِكُمْ ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ كُلِّ جُمْلَةٍ كامِلَةٍ مِنَ الْإِعْتِقادِ ، لَمّا جَمَعَنا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحالِ الْقريبَةِ ، وَالرَّحِمِ الْماسَّةِ . يَقُولُ الْعالِمُ سَلامُ اللهِ عَلَيْهِ : « الْمُؤْمِنُ أَحُو الْمُؤْمِن لَامِّهِ وَأَبِيهِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) أبة : بليدة تقابل ساوة ، وتعرف بين العامة بـ « أوة ». معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٢٥٥، عنه. بحار الأنوار: ٥٠: ٣١٧، الحديث ١٤.

ولم يصل إلينا تمام هذه الرسالة ، وإنّما وصلت منها هذه القطعة ، وهي تحكي مدى تعاطف الإمام عليه مع هؤلاء المؤمنين الأخيار الذين تحرّجوا في دينهم أشد ما يكون التحرّج ، فقد ترحّم الإمام على أسلافهم المتمسّكين بدينهم ، الذين آمنوا بالإسلام ، واتّبعوا ما أمر الله به ، ففازوا برضوان الله ومغفرته .

وتعرّض الإمام عليه إلى الصلات الوثيقة التي عقدت بين القوم وبين أئمة أهل البيت البيث البيث البيث البيث المرام على إيمان القوم برسالة أهل البيت وأهدافهم الشامخة ، ولم تقم على الأهواء والعواطف ، وقد أكبر الإمام عليه فيهم هذه الروح ، وهذا الشعور الفيّاض .

النَّا عِلَى اللَّهِ الللّ

#### ٣- رسالته على إلى الفقيه على بن الحسين

وأرسل الإمام أبو محمّد المُنِلِا رسالة إلى الفقيه الجليل أبي الحسن عليّ بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمّي ، وجه الشيعة ، والعلم البارز في الحديث والفقه ، وسائر العلوم الإسلاميّة ، وقد جاء فيها بعد البسملة :

«اعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللهِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحيمِ ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ، وَالْجَنَّةُ لِلْمُوَحِّدِينَ ، وَالنَّارُ لِلْمُلْحِدِينَ ، وَالنَّارُ لِلْمُلْحِدِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُوَحِّدِينَ ، وَالنَّارُ لِلْمُلْحِدِينَ ، وَالْعَلَّمَ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ، وَالصَّلاةُ وَلَا عِدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ، وَالصَّلاةُ عَلَى خَيْر خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ .

أُمَّا بَعْدُ ، أُوصِيكَ ـ يا شَيْخي وَمُعْتَمَدي وَفَقيهي أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَنِ بْنِ بابوَيْهِ الْقُمِّيِّ ، وَفَقَكَ اللهُ لِمَرْضاتِهِ ، وَجَعَلَ مِنْ صُلْبِكَ أَوْلاداً الْحُسَيْنِ بْنِ بابوَيْهِ الْقُمِّيِّ ، وَفَقَكَ اللهُ لِمَرْضاتِهِ ، وَجِعَلَ مِنْ صُلْبِكَ أَوْلاداً صالِحينَ بِرَ حُمَتِهِ ـ بِتَقْوَى اللهِ ، وَإِقَامَ الصَّلاةِ ، وَإِيتاءِ الزَّكاةِ ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ الصَّلاةُ مِنْ مانِع الزَّكاةِ .

وَأُوصِيكَ بِمَغْفِرَةِ الذَّنْبِ، وَبِكَظُمِ الْغَيْظِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَمواساةِ الْإِخْوانِ، وَالسَّعْي في حَوائِجِهِمْ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْحِلْمِ، وَالتَّفَقَّهِ الْإِخْوانِ، وَالسَّعْي في حَوائِجِهِمْ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْحِلْمِ، وَالتَّفَقَّهِ في اللَّمْرِ، وَالتَّعاهَدِ لِلْقُرْآنِ، وَحُسْنِ الْخُلْقِ، وَالأَمْرِ في اللَّمْرِ، وَالتَّعاهَدِ لِلْقُرْآنِ، وَحُسْنِ الْخُلْقِ، وَالأَمْرِ بِالْمُنْكَرِ. فِلْمُرْوفِ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ.

فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (١)، وَاجْتِنابِ الْفُواحِشِ كُلُّها.

وَعَلَيْكَ بِصَلاةِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَوْصَىٰ عَلِيّاً، فَقَالَ: يا عَلِيُّ ، عَلَيْكَ بِصَلاةِ اللَّيْلِ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاةِ اللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا.

فَاعْمَلْ بِوَصيَّتي ، وَأُمُّرْ جَميعَ شيعَتي حَتَّىٰ يَعْمَلُوا عَلَيْها.

وَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ وَانْتِظارِ الْفَرَجِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَفْضَلُ أَعْمالِ أُمَّتِي الْتَظارُ الْفَرَجِ ، وَلَا تَزالُ شيعَتُنا في حُزْنٍ حَتّىٰ يَظْهَرَ وَلَدِيَ الَّذي بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً.

فَاصْبِرْ يَا شَيْخِي يَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيٍّ ، وَأَمُرْ جَمِيعَ شَيعَتِي بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٢).

وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ شَيعَتِنا وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرِكَاتُهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ جَميعِ شيعَتِنا وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركاتُهُ وَحَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ »(٣)

أمّا محتويات هذه الرسالة فهي كما يلي:

أُوّلاً: الإشادة بمكانة الفقيه الجليل عليّ بن الحسين ، فقد كان فذًا من أفذاذ الفكر

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ شِهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الأعراف ٧: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) روضات الجنّات: ٤: ٢٧٣ و ٢٧٤.

الإسلامي في علمه وورعه وتقواه ، ويكفي في سموّ منزلته ما أضفاه عليه الإمام اللله من النعوت الكريمة التي تدلّل على عظيم شأنه عنده .

وقد قال المترجمون له: إنّه كان من أجلاء فقهاء الأصحاب، والأدلاء على صراط ال محمّد على الأنجاب الأطياب، غيوراً في أمر الدين، مدمّراً أساس الملحدين، معظماً من مشايخ الشيعة، مفخّماً من أركان الشريعة (١).

ويلغ من وثاقته والاعتماد عليه عند الفقهاء أنّهم كانوا يأخذون بفتاواه إذا أعوزتهم النصوص ، وقد نصّ على ذلك الشهيد في الذكرى.

ثانياً: إنّ الإمام على دعاله بالذرّية الصالحة ، وقد استجاب الله دعاءه فرزقه الشيخ الصدوق أبا جعفر محمد الذي هو من أثرى علماء المسلمين في فضله وجودة تآليفه ، وقد أحيا الشريعة ، وأبرز معالمها ، وسجّل آثار الأئمة الطاهرين المري ، فما أعظم عائدته على الإسلام . له من المؤلّفات ما يربو على الثلاثمائة (٢) ، وفي مقدّمتها : «من لا يحضره الفقيه» ، وهو من أجلّ الكتب المعتمدة عند فقهاء الإمامية .

ثالثاً: إنّ الإمام أوصى عليّ بن الحسين القمّي بإقامة الفرائض الإسلاميّة ، وحثّه على التحلّي بمكارم الأخلاق ، وسموّ الصفات: من كظم الغيظ ، وصلة الأرحام ، ومواساة الإخوان ، والسعي في حوائجهم ، والتفقّه في الدين ، والتثبّت في الأمور ، إلى غير ذلك من الصفات الرفيعة التي ترفع الشخص إلى أعلى مستويات الكمال .

رابعاً: إنّه أوصاه بانتظار الفرج إلى خروج قائم آل محمّد عَيَا الذي تزدهر الدنيا بحكمه ، وترتفع كلمة الله عالية في أيّام دولته ، وتسود العدالة الاجتماعيّة بجميع رحابها في سلطانه الذي هو امتداد لحكومة جدّه الرسول الأعظم عَيَا الله ، هذه بعض محتويات رسالة الإمام عليه .

<sup>(</sup>١) روضات الجنّات: ٤: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) أمل الآمل: ٢: ٢٨٣، رقم ٨٤٥.

#### ٤ ـ رسالته الله إلى بعض شيعته

وكتب إليه بعض شيعته يعرّفه باختلاف الشيعة ، فأجابه الإمام للسلا برسالة جاء فيها:

« وَإِنَّما خَاطَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعاقِلَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي بِآيَةٍ أَوْ يَظْهَرُ دَلِيلاً أَكْثَرَ مِمّا جاء بِهِ خاتَمُ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ ، فَقالُوا: سَاحِرٌ وَكَاهِنَ وَكَذَّابٌ ، وَهَدَى اللهُ مَنِ اهْتَدىٰ ، غَيْرَ أَنَّ الْأَدِلَّةَ يَسْكُنُ إِلَيْها كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْذَنُ لَنا فَنَتَكَلَّمُ ، وَيَمْنَعُ فَنَصْمُتُ ، وَلَوْ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْذَنُ لَنا فَنَتَكَلَّمُ ، وَيَمْنَعُ فَنَصْمُتُ ، وَلَوْ أَحَبَّ أَنْ لا يَظْهَرَ حَقًا ما بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، فَصَدَعُوا بِالْحَقِّ فَي حَالِ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ ، وَيَنْظِقُونَ في أَوْقاتٍ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرَهُ وَيُنْفِذَ في حَالِ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ ، وَيَنْظِقُونَ في أَوْقاتٍ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرَهُ وَيُنْفِذَ خَيْمَهُ.

النَّاسُ في طَبَقاتٍ شَتّىٰ: فَالْمُسْتَبْصِرُ عَلَىٰ سَبيلِ نَجاةٍ ، مُتَمَسِّكُ بِالْحَقِّ ، مُتَعَلِّقٌ بِفَرْعٍ أَصْلٍ غَيْرَ شاكً وَلَا مُرْتابٍ ، وَلَا يَجِدُ عَنسهُ مَلْجَأً. وَطَبَقَةٌ لَمْ تَأْخُذِ الْحَقَّ مِنْ أَهْلِهِ ، فَهُمْ كَراكِبِ الْبَحْرِ يَموجُ عِنْدَ مَوْجِهِ ، وَيَسْكُنُ عِنْدَ شَكونِهِ .

وَطَبَقَةٌ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانَ شَأْنَهُمْ الرَّدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ، وَدَفْعِ الْحَقِّ الْشَيْطانَ شَأْنَهُمْ الرَّدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ ، وَدَفْعِ الْحَقِّ بِالْباطِلِ حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ، فَدَعْ مَنْ ذَهَبَ يَسميناً وَشِسمالاً ،

والمالية المراجعة الم

فَالرّاعي إِذا أَرادَ أَنْ يَجْمَعَ غَنَمَهُ جَمَعَها بِأَهْوَنِ السَّعْي.

ذَكَرْتَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ مَوالِيَّ ، فَإِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ وَالْكِبْرُ فَلَا رَيْبَ ، وَمَنْ جَلَسَ مَجَالِسَ الْحُكْمِ فَهُوَا وَلَىٰ بِالْحُكْمِ ، أَحْسِنْ رَعَايَةَ مَنِ اسْتَرْعَيْتَ ، وَإِيّاكَ وَالْإِذَاعَةَ ، وَطَلَبِ الرِّئَاسَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَدْعُوانِ إِلَى الْهَلَكَةِ . اسْتَرْعَيْتَ ، وَإِيّاكَ وَالْإِذَاعَةَ ، وَطَلَبِ الرِّئَاسَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَدْعُوانِ إِلَى الْهَلَكَةِ . ذَكَرْتَ شُخُوصَكَ إِلَىٰ فَارْسَ ، فَأَشْخِصْ خَارَ اللهُ لَكَ وَتَدْخُلُ مِصْرَ إِنْ شَاءَا للهُ آمِناً ، وَاقْرَءْ مَنْ تَثِقُ بِهِ مِنْ مَوالِيًّ السَّلامَ ، وَمُرْهُمْ بِتَقْوَى اللهِ الْعَظيم ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الْمُذيعَ عَلَيْنَا حَرْبٌ لَنَا » (١).

تحدّث الإمام للطِّلِه في هذه الرسالة عن اختلاف الناس في أمره ، فبيّن أنّهم على ثلاثة أنواع ، وهم :

ا ـ الطبقة المؤمنة والمتبصّرة في دينها، والواعية لأهداف الإمامة، وهي تتمسّك بالإمام للطِّلْا، كما كانت تتمسّك بآبائه، لا تعتريها شبهة ولا يخالجها شكّ في أمره.

٢ الطبقة الضعيفة ، وهي التي لم تتبصّر في دينها ، ولم تأخذ الحقّ من أهله ومعدنه ، وهي التي تمثّل الأكثريّة الساحقة في المجتمع ، وهي تخضع للأهواء والعواطف ، فلا تصمد أمام الأحداث ، وتلوّنها التيّارات كيفما شاءت .

٣- الطبقة المنحرفة والضالّة عن الطريق، وهي التي استحوذ عليها الشيطان فأنساها ذكر الله العظيم، وهي بالطبع تعادي الإمام الطبي وتردّ عليه، كما ردّت على آبائه، ثمّ إنّ الإمام دعا إلى الاستقامة، وعدم الانحراف إلى اليمين واليسار،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧١، الحديث ٤.

كما أوصى الطِّ بكتمان أمر الامامة ، وعدم إذاعتها خوفاً من السلطة العبّاسيّة العاتية التي جهدت في محاربة أهل البيت ، والتنكيل بشيعتهم .

وحذّر الإمام علي في الفصل الأخير من رسالته من طلب الرئاسة لأنّها توجب الهلكة وتجرّ الويلات والدمار لمن طلبها.

الما عالم المعالمة ال

#### ٥۔ رسالته علی إلى شخص من شیعته

وأرسل الإمام رسالة إلى شخص من شيعته ، وقد أبدى فيها أسفه البالغ على ما مني به من بعض غوغاء الشيعة من الذين ضلّوا عن الطريق ، وانحرفوا عن الحقّ ، وهذا نصّها:

«ما مُنِيَ أَحَدٌ مِنْ آبائي بِمِثْلِ ما مُنيتُ بِهِ مِنْ شَكَ هَلْهِ وَالْعِصابَةِ فَيَّ ، فَإِنْ كَانَ هَلْذَا الْأَمْرُ أَمْراً اعْتَقَدْتُموهُ ، وَدِنْتُمْ بِهِ إِلَىٰ وَقْتٍ ثُمَّ يَنْقَطِعُ ، فَي فَإِنْ كَانَ هَنْ كَانَ مُتَّصِلاً ما اتَّصَلَتْ أُمورُ اللهِ ، فَما مَعْنَى الشَّكُ »(۱).

لقد امتحن الإمام للطِّلِا كأشد ما يكون الامتحان في أمر هؤلاء الغوغاء الذين زاغت ضمائرهم ، واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ، فشكّكوا في إمامة الإمام أبي محمّد الطِّلا .

ومن البديهي أنّه لا مجال للشكّ في ذلك لأنّ الإمامة \_كما يقول الإمام \_إن كانت مؤقّتة ومحدودة إلى وقت ، وانتهى الوقت إلى زمن إمامة الإمام أبي محمّد ، فإنّ للشكّ موضعاً ، إلّا أنّها ليست كذلك ، وإنّما هي متّصلة إلى الإمام المهدي للبلِّلا حسب ما تظافرت الأخبار بذلك .

وبعد هذا ، فما معنى الشك ؟ إنّ اندساس القوى المعادية لأهل البيت في صفوف الشيعة هو الذي أوجب هذا التذبذب العقائدي عند بعضهم .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٢، الحديث ٧.

## ٦- رسالته علي إلى عبدالله البيهقى

وأرسل الإمام علي الله الله بن حمدويه البيهقي الرسالة التالية:

« وَبَعْدُ: فَقَدْ بَعَثْتُ لَكُمْ إِبْراهِيمَ بْنَ عَبْدَهَ لِيَدْفَعَ إِلَيْهِ النَّواحي، وَأَهْلُ ناحِيَتِكَ حُقوقِيَ الْواجِبَةَ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِ، وَجَعَلْتُهُ ثِقَتِي وَأَميني عِنْدَ مَواليَّ فَاكَ، فَلْيَتَقُوا اللهَ، وَلْيُراقِبوا، وَلْيُؤَدّوا الْحقوقَ، فَلَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ في عَنْكُ وَلَا تَأْخيرِهِ، وَلَا أَشْقَاكُمُ اللهُ بِعِصْيانِ أَوْلِيائِهِ، وَرَحِمَهُمُ اللهُ وَإِيّاكَ مَعَهُمْ بِرَحْمَتِي لَهُمْ، إِنَّ اللهَ واسِعٌ كَريمٌ »(١).

لقد أقام الإمام عليه في المناطق التي تدين بإمامته وكلاء من العلماء الأخيار، وعهد إليهم بقبض الحقوق الشرعية، وحملها إليه أو إنفاقها في سبل الخير والصلاح.

(١) الكشّي: ٩٨٣/٥١٠.

## ٧ ـ رسالته علي في حقّ إبراهيم

وكان الإمام للطِّلِا قد أقام إبراهيم بن عبده وكيلاً عنه في قبض الحقوق الشرعيّة ، وصرفها في إقامة دعائم الدين ، وصلة المحتاجين ، وقد زوّده بـرسالة أشاد فـيها بمكانة إبراهيم ووثاقته ، وقد سئل عن تلك الرسالة هل هي بخطّه .

فأجاب للنُّلْإ:

« وَكِتَابِي الَّذِي وَرَدَ عَلَىٰ إِبْراهِيمَ بْنَ عَبْدَةَ بِتَوْ كَيلِي إِيَّاهُ بِقَبْضِ حُقوقي مِنْ مَوالينا هُناكَ.

نَعَمْ ، هُوَ كِتابِي بِخَطِّي إِلَيْهِ ، أَقَمْتُهُ لَهُمْ بِبَلَدِهِمْ حَقَّا غَيْرَ باطِلٍ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ حَقَّ تُقاهُ ، وَلْيَدْفعوها إِلَيْهِ ، فَقَدْ جَوَّ زْتُ لَـهُ اللهَ حَقَّ تُقاهُ ، وَلْيَدْفعوها إِلَيْهِ ، فَقَدْ جَوَّ زْتُ لَـهُ مَا يَعْمَلُ بِهِ فيها ، وَفَقَهُ اللهُ ، وَمَنَّ عَلَيْهِ بِالسَّلامَةِ مِنَ التَّقْصيرِ »(١).

لقد أقرّ الإمام وكالته لإبراهيم، وأوصاه بتقوى الله وطاعته، وألزم شيعته بـدفع الحقوق المفروضة عليهم إليه.

(١) الكشّي: ١٠٨٨/٥٨٠.

### ٨- رسالته علي إلى بعض مواليه

وبعث الإمام أبو محمّد الله الرسالة التالية إلى بعض مواليه ، وقد نعى فيها ما هم فيه من الاختلال والفرقة والانحراف عن الدين ، وهذا نصّها بعد البسلمة :

« اسْتَوْهِبُ اللهَ لَكُمْ زَهادَةً في الدُّنيا ، وَتَوْفيقاً لِما يَرْضَىٰ ، وَمَعونَةً عَلَىٰ طاعَتِهِ ، وَعِسْمَةً عَنْ مَعْصِيَتِهِ ، وَهدايَةً مِنَ الزَّيْغِ وَكِفايَةً ، فَجَمَعَ لَنا وَلأَوْلِيائِنا خَيْرَ الدَّارَيْن .

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلافِ قُلوبكُمْ ، وَتَشْتيتِ أَهْوائِكُمْ ، وَنَزْعِ الشَّيْطانِ ، حَتَّىٰ أَحْدَثَ لَكُمُ الْفُرْقَةَ وَالْإِلْحادَ في الدّين ، وَالسَّعْى في هَدْم ما مَضيٰ عَلَيْهِ أُوائِلُكُمْ مِنْ إِشادَةِ دين اللهِ ، وَإِثْباتِ حَقَّ أَوْلِيائِهِ، وَأَمَالَكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الضَّلالَةِ، وَصَدَّ بِكُمْ عَنْ قَصْدِ الْحَقِّ، فَرَجَعَ أَكْثَرُكُمُ الْقَهْقَرِيٰ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ، تَنْكُصونَ كَأَنَّكُمْ لَمْ تَقْرَأُوا كِتَابَ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَلَمْ تَعوا شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَلَعْمرى لَئِنْ كَانَ الْأَمْرُ في اتَّكَالِ سُفَهائِكُمْ عَلَىٰ أَساطيرهِمْ لأَنْفُسِهِمْ وَتَأْليفِهِثُمْ رِواياتِ الزُّورِ بَيْنَهُمْ لَـقَدْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ ، وَلَئِنْ رَضِيتُمْ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَلَمْ تُنْكِرُوهُ بأيْديكُمْ وَأُلْسِنَتِكُمْ وَقُلوبكُمْ وَنِيّاتِكُمْ ، إِنَّكُمْ شُرَكاؤُهُمْ في ما اجْتَرَحوهُ مِنَ الْإِفْتِراءِ عَلَى اللهِ تَعالَىٰ ، وَعَلَىٰ رَسولِهِ ، وَعَلَىٰ وُلاةِ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَلَئِنْ كَانَ الْأُمْرُ كَذَلِكَ لَمَا كَذَبَ أَهْلُ الزَّبَدِ في دَعُواهُمْ ، وَلَا الْمُغيرَةُ في

اخْتِلافِهِمْ ، وَلَا الْكَيْسانِيَّةُ في صاحِبِهِمْ ، وَلَا مَنْ سِواهُمْ مِنَ الْمُنْتَحِلينَ وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنَا ، بَلْ أَنْتُمْ شَرِّ مِنْهُمْ قَلِيلاً وَمَا شَيْء يَمْنعني مِنْ وسم ، وَالْباطِلُ فيكُمْ بِدَعْوَةٍ تَكونوا شَامَةً لأَهْلِ الْحَقِّ إِلّا انْتِظارُ فَيْئِهِمْ ، وَسيقَ وَالْباطِلُ فيكُمْ بِدَعْوَةٍ تَكونوا شَامَةً لأَهْلِ الْحَقِّ إِلّا انْتِظارُ فَيْئِهِمْ ، وَسيقَ أَكْثَرُهُمْ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ إِلّا طَائِفَةً لَوْ لَسَمَّيْتُهَا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ فِكُو اللهِ بَبَرًا مِنْهُ ، فَسَيُصْليهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصيراً. فَرُكُو اللهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ، فَسَيُصْليهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصيراً.

وَكِتَابِي هَا ذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَحُجَّةٌ لِغَائِبِكُمْ عَلَىٰ شَاهِدِكُمْ ، إِلَّا مَنْ بَلَغَهُ فَأَدًى الْأَمَانَةَ ، وَأَنَا أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ قُلُوبَكُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ، وَيَعْصِمَكُمْ فَأَدَّى الْهُدَىٰ ، وَيَعْصِمَكُمْ بِالتَّقُوىٰ ، وَيُوفِّقُكُمْ لِلْقَوْلِ بِمَا يَرْضَىٰ .

## وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ »(١)

وصعد الإمام للنبي آهاته على ما مُني به بعض مواليه من الاختلاف والتفرق والانحراف عن الدين، ويعود السبب في ذلك إلى أن هؤلاء الغوغاء لم يعتنقوا الإسلام عن وعي عميق مدعم بالأدلة الحاسمة، وإنّما أخذوا بعض طقوسه عن تقليد لآبائهم، وأقل شبهة تعرض لهم، فإنّهم ينكصون على الأعقاب.

لقد عمدت القوى الباغية على الإسلام على إفساد الموالي من شيعة الإمام المنافية وتضليلهم، وقد افتعلوا في سبيل ذلك الروايات الكاذبة التي تدعم أفكارهم الفاسدة، ولا سبيل لالتقاء الإمام بهم ليقوم برد تلك الشبه، وتنوير الأفكار بنور الحقّ، وذلك بسبب ما فرض عليه من الإقامة الجبريّة في سامرًاء، وكان ذلك من أعظم المحن التي واجهها في حياته.

<sup>(</sup>١) الدرّ النظيم: ٧٤٨.

## ٩- رسالته علي إلى بعض مواليه

وأرسل الإمام أبو محمّد النِّلا إلى بعض مواليه هذه الرسالة ، وقد جاء فيها بعد البسملة :

«كُلُّ مَقْدُورِ كَائِنٌ ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَزَّ يَكْفِكَ ، وَثِنْ بِهِ لَا يُخَيِّبُكَ ، وَشَكَوْتَ أَخَاكَ فَاعْلَمْ يَقِيناً أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ لَا يُعينُ عَلَىٰ لَا يُخَيِّبُكَ ، وَشَكَوْتَ أَخَاكَ فَاعْلَمْ يَقِيناً أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ لَا يُعينُ عَلَىٰ فَطيعَةِ رَحِم ، وَهُوَ جَلَّ ثَناؤُهُ مِنْ وَراءِ ظُلْمِ كُلِّ ظالِمٍ ، وَمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله ، إِنَّ الله قَوى عَزيزٌ.

وَسَأَ لْتُ الدُّعاءَ إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ لَكَ حَافِظٌ وَنَاصِرٌ وَسَاتِرٌ ، وَأَرْجو مِنَ اللهِ الْكَرِيمِ الَّذِي عَرَّفَكَ مِنْ حَقِّهِ ، وَحَقِّ أَوْلِيائِهِ مَا عَمِيَ عَنْهُ غَيْرُكَ أَنْ لَا يُزيلَ الْكَرِيمِ الَّذِي عَرَّفَكَ مِنْ حَقِّهِ ، وَحَقِّ أَوْلِيائِهِ مَا عَمِيَ عَنْهُ غَيْرُكَ أَنْ لَا يُزيلَ عَنْكَ نِعْمَةً أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْكَ ، إِنَّهُ وَلِيٌّ حَميدٌ »(١).

لقد دعا الإمام على التوكّل على الله ، والثقة به ، فإنّه لا يخيب من التجأ إليه ، واتّكل عليه ، كما لامه الإمام للشكوى من أخيه ؛ لأنّ الله تعالى لا يعين على قطيعة رحم ، ثمّ دعا له الإمام أن يديم الله عليه نعمه وألطافه ولا يزيلها عنه .

(١) الدرّ النظيم: ٧٤٩.

#### ١٠ رسالته الله الله المنابعض شيعته

ورفع بعض الشيعة إلى الإمام للتَّلِّ رسالة يستغيث فيها من ظالم ظلمه ، واعتدى عليه . فأجابه للتَّلِا بما يلي :

«نَحْنُ نَسْتَكُفْي بِاللهِ جَلَّ وَعَزَّفِي هَـٰذَا الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ ظَالِمٍ وَبِاغٍ وَحاسِدٍ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ قَالَ مَا يَعْلَمُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ خِلافَهُ ، ماذا يَـلْقَىٰ مِـنْ دَيّانِ يَـوْمِ اللهِ يَنِ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ لِلْمَظْلُومِينَ ناصِرٌ وَعَضُدٌ ، فَثِقْ بِهِ جَـلَّ ثَـناؤُهُ ، وَاسْتَعِنْ بِهِ يُزِلْ مِحْنَتَكَ ، وَيَكُفِكَ شَرَّكُلِّ ذي شَرِّ ، فَعَلَ اللهُ ذلك بِك ، وَمَنَّ وَاسْتَعِنْ بِهِ يُزِلْ مِحْنَتَك ، وَيَكُفِكَ شَرَّكُلِّ ذي شَرِّ ، فَعَلَ اللهُ ذلك بِك ، وَمَنَّ عَلَيْنا فيكَ ، إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، وَاسْتَدْرَكَ اللهُ كُلَّ ظَالِمٍ في هـٰـذِهِ عَلَيْنا فيكَ ، إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، وَاسْتَدْرَكَ اللهُ كُلَّ ظَالِمٍ في هـٰـذِهِ السّاعَةِ ، ما أَحَدٌ ظَلَمَ وَبَعَىٰ فَأَفْلَحَ ، الْوَيْلُ لِمَنْ أَخَذَتُهُ أَصَابِعُ الْمَظْلُومِينَ ، فَلَا تَغْتَمَّ ، وَثِقْ بِاللهِ ، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ، فَما أَسْرَعَ فَرَجَكَ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ اللّهُ يَنْ وَجَلً مَعَ اللّهُ يَنْ وَبَلُ مَنْ أَخَذَتُهُ أَصَابِعُ اللّهُ عَزَّ وَجَلً مَعَ اللّهُ يَنْ وَبَلُ مَنْ أَخَذَتُهُ أَصَابِعُ اللّهُ عَزَّ وَجَلً مَعَ اللّه يَعْ وَبَوَلًا وَاللّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » (١).

شجب الإمام للنِّلِهِ في رسالته الظلم والبغي والحسد، واستجار بالله من كلّ ظالم وباغ وحاسد، فإنّه تعالى عون للمظلومين، وسند لهم، وهو القادر على إزالة الظلم، وإنزال أقصى العقوبة بالمعتدين والظالمين.

ويهذا ينتهي بنا المطاف حول بعض رسائله ، وهي تمثّل الأحداث التي جرت في عصره.

<sup>(</sup>١) الدر النظيم: ٧٤٩.

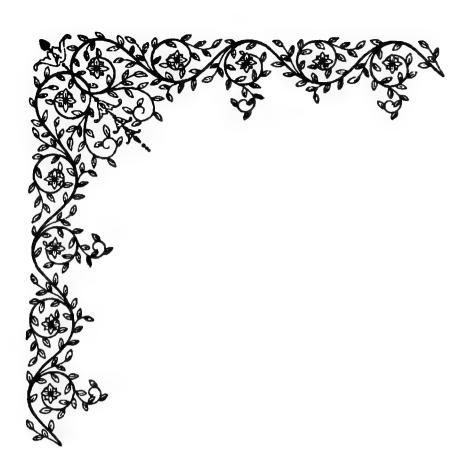

# كلمات رينوند

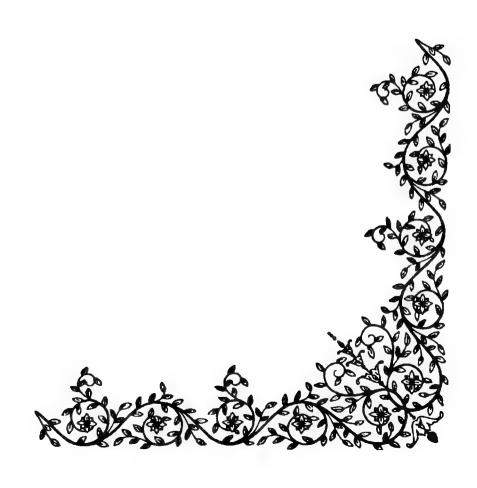

وأثرت عن الإمام أبي محمّد الطِّلِاكوكبة من غرر الحكم ، وبدائع الأفكار ، وهي من ذخائر الآداب الإسلاميّة ، وقد عالجت مختلف القضايا الاجتماعيّة والتربويّة ، ونرفع إلى القرّاء طاقات معطّرة منها:

## فضل أهل البيت الملكا

لقد أشاد الإمام علي بفضل أهل البيت المي الذين هم مصدر الوعي والإيمان في الإسلام.

قال اللهِ : « قَدْ صَعَدْنا ذُرَى الْحَقائِقِ بِأَقْدامِ النُّنبُوَّةِ وَالْوَلايَةِ ، وَنَوَّنا السَّبْعَ الطَّرائِقِ بِأَعْلامِ الْفُتُوَّةِ ، فَنَحْنُ ليوثُ الْوَعٰىٰ ، وَغُيوثُ النَّدىٰ ، وَفينا السَّيْفُ وَالْقِلْمُ في الْآجِلِ ، وَلِواءُ الْحَمْدِ وَالْعِلْمُ في الْآجِلِ ، وَأَسْباطُنا خُلَفاءُ الدّينِ ، وَحُلَفاءُ الْيَقِينِ ، وَمَصابيحُ الْأُمَمِ ، وَمَفاتيحُ الْكَرَمِ ، فَالْكريمُ لَبَسَ حُلَّةَ الْإِصْطِفاءِ لِما عَهِدْنا مِنْهُ الْوَفاءَ ، وَروحُ الْقُدُسِ في جِنانِ السَّاقورَةِ (۱) ، ذاقَ مِنْ حَدائِقِنا الْباكورَةَ (۲) ، وَشَيعَتُنا الْفِئَةُ النّاجِيَةُ ،

<sup>(</sup>١) الصاقورة: السماء الثالثة.

<sup>(</sup>٢) الباكورة: أوّل ما يدرك من الفاكهة.

وَالْفِرْقَةُ الزّاكِيَةُ ، صاروا لَنا رِداءً وَصَوْناً ، وَعَلَى الظَّلَمِة إِلْباً وَعَوْناً . وَعَلَى الظَّلَمِة إِلْباً وَعَوْناً . وَسَيَنْفَجِرُ لَهُمْ يَنابِيعُ الْحَيْوانِ بَعْدَ لَظَى النِّيرانِ ، لِتَمامِ الرِّوايَةِ ، وَالْغَواشي مِنَ السِّنينِ » .

وعلّق الشيخ المجلسي شُخُ على هذه الكلمات المشرقة بقوله: «هذه حكمة بالغة ، ونعمة سابغة ، تسمعها الآذان الصم ، وتعصر عليها الجبال الشم ، صلوات الله عليهم وسلامه »(١).

إنّ لأئمّة أهل البيت الميلي منزلة كريمة عند الله ، فقد آتاهم من العلم والفضل ما لم يؤت أحداً من العالمين ، وجعلهم الأدلاء على مرضاته ، والقادة إلى طاعته ، فهم جميعاً مصابيح الأمم ، ومفاتيح الكرم . هذا في الدنيا .

وأمّا في الآخرة فهم السادة الشفعاء ، وحملة لواء الحمد ، قد منحهم الله الفردوس الأعلى يتبوّؤون فيه حيث ما يشاؤون .

وحفل كلامه بالثناء على الشيعة ، وتنبّأ أنّ لهم السيادة والحكم بعد لظى النيران ، وأنّ ذلك بعد خروج الإمام المهدي النِّلاِ.

#### وصيّته عليَّةِ لشيعته

وزود الإمام عليه شيعته بهذه الوصيّة الحافلة بالنصائح الرفيعة ، والمواعظ الحسنة ، وهذا نصّها:

«أوصيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالْوَرَعِ في دينِكُمْ، وَالْإِجْتِهادَ للهِ، وَصِدْقِ الْحَديثِ، وَأَداءِ الْأَمانَةِ إِلَىٰ مَنِ اثْتَمَنَكُمْ مِنْ بِرِّ أَوْ فاجِرٍ، وَطُولِ السَّجودِ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٨، الحديث ٣.

كلِمَا تُعْرِبُونِ إِلَى اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَحُسْنِ الْجِوارِ ، فَبِهاذا جاءَ مُحَمَّدٌ عَلَيْها .

صَلُّوا في عَشائِرِهِمْ ، وَاشْهَدوا جَنائِزَهُمْ ، وَعودُوا مَرْضاهُمْ ، وَأَدُّوا حَلَّو فَي عَشائِرِهِمْ ، وَاشْهَدوا جَنائِزَهُمْ ، وَعودُوا مَرْضاهُمْ ، وَأَدَّى حُقُوقَهُمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرَعَ في دينِهِ ، وَصَدَقَ في حَديثِهِ ، وَأَدَّى الْأَمانَةَ ، وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ النَّاسِ ، قيلَ : هاذا شيعي ، فَيَسُرَّني ذلِك .

اتَّقوا اللهَ ، وَكونوا زَيْناً ، وَلَا تَكونوا شَيْناً ، جُرُّوا إِلَيْنا كُلَّ مَودَّةٍ ، وَارْفَعوا عَنَا كُلَّ قَبِيحٍ ، فَإِنَّهُ مَا قَيلَ فينا مِنْ حَسَنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ ، وَمَا قِيلَ فينا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ . لَنا حَتَّ في كِتابِ اللهِ ، وَقَرابَةٌ مِنْ رَسولِ اللهِ ﷺ ، وَتَطْهيرٌ مِنَ اللهِ لَا يَدَّعيهِ أَحَدٌ غَيْرُنا إِلَّا كَذَّابٌ .

أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ ، وَذِكْرَ الْمَوْتِ ، وَتِللُوهَ الْفُرْآنِ ، وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَشْرُ حَسَناتٍ . النَّبِيِّ عَشْرُ حَسَناتٍ . النَّبِيِّ عَشْرُ حَسَناتٍ .

احْفَظوا ما وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ، وَأَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ »(١).

حفلت هذه الوصيّة بروائع التربية الإسلاميّة التي تزدهر بها شخصيّة الإنسان المسلم، وترفعه إلى ذروة الفضيلة والكمال، فقد أوصى شيعته بالتحلّي بما يلي:

- ١ تقوى الله .
- ٢ ـ الورع عن محارم الله.
  - ٣- صدق الحديث.
    - ٤ أداء الأمانة.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٢.

٥ ـ حسن الجوار.

٦ حسن السلوك، وطيب المعاشرة مع الطوائف الإسلاميّة، والاندماج معها،
 ليكون الشيعي بذلك أنموذجاً رائعاً للقيم الإسلاميّة، وتجسيداً حيّاً لمبادئ أهل
 البيت الميلية .

٧ - الإكثار من ذكر الله، وذكر الموت، فإنهما خير ضمان لسلامة الإنسان
 من السلوك في منعطفات التيه، وسبل الضلال.

٨- تلاوة القرآن الكريم.

ومن الطبيعي أن يكون ذلك بتمعّن ، فتزكو النفس ، وتخلق فيها طاقات نـديّة من الوعى والإيمان .

هذه بعض محتويات وصيّته للطِّلْإِ .

#### نصيحة قيّمة

وزود الإمام علي بعض أصحابه بهذه النصيحة القيّمة ، والحكمة البالغة .

قال ﷺ: «إِذْ فَعِ الْمَسْأَلَةَ مَا وَجَدْتَ التَّحَمُّلَ يُمْكِنُكَ ، فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ رِزْقاً جَديداً ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِلْحَاحَ فِي الْمَطَالِبِ يَسْلُبُ الْبَهَاءَ ، وَيُورِثُ التَّعَبَ وَالْعَناءَ ، فَاصْبِرْ حَتّىٰ يَفْتَحِ اللهُ لَكَ باباً يَسْهُلُ الدُّحُولَ فيهِ ، فَسما أَقْرَبَ الصَّنيعَ مِنَ الْمَلْهُوفِ ، وَالْأَمْنَ مِنَ الْهَارِبِ ، فَرُبَّما كَانَتِ الْغِيَرُ نَوعٌ مِنْ الْهَارِبِ ، فَرُبَّما كَانَتِ الْغِيرُ نَوعٌ مِنْ الْهَارِبِ ، فَرُبَّما كَانَتِ الْغِيرُ نَوعٌ مِنْ أَدُبِ اللهِ ، وَالْحُظُوظُ مَراتِبُ ، فَلَا تَعْجَلْ عَلَىٰ ثَمَرَةٍ لَمْ تُدْرَكُ ، وَإِنَّما تَنالُها فَى أُوانِها .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَكَ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ الَّذي يَصْلَحُ لَكَ فيهِ ، فَثِقْ بِخِيرَتِهِ

في جَميعِ أُمورِكَ يَصْلَحُ حَالُكَ ، وَلَا تَعْجَلْ بِحَوائِجِكَ قَبْلَ وَقْتِها ، وَيَغْشَاكَ الْقُنوطُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْحَياءِ مِقْداراً، فَإِنْ زادَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ ضَعْفٌ، وَلِلْجُودِ مِقْداراً، فَإِنْ زادَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ سَرَفٌ، وَلِلْإِقْتِصادِ مِقْداراً، فَإِنْ زادَ فَهُوَ مُولِلْإِقْتِصادِ مِقْداراً، فَإِنْ زادَ فَهُو بَعْلًى ، وَلِلْإِقْتِصادِ مِقْداراً، فَإِنْ زادَ فَهُو التَّهَوُّرُ» (١).

ما أعظم هذه الحكم الخالدة التي حوت كلّ ما يسمو به الإنسان من القيم وقواعد الأخلاق، وكان من بينها ما يلي :

- ١ تحمّل الضيق، والترفّع عن مسألة الغير، فإنّها توجب الذلّ والهوان.
- ٢ ـ التحذير من الإلحاح في طلب الحاجة ، فإنّ ذلك ممّا يوجب سلب البهاء .
- ٣- النهي عن العجلة التي تؤدّي في كثير من الأحيان إلى المضاعفات السيّئة ،
   وينبغي التروّي في الأمور ، وإيكالها إلى الله تعالى فهو المدبّر .
- عدم الزيادة في الحياء على القدر المتعارف ؛ لأنّه ينم عن ضعف الشخصيّة وخورها.
- ٥ إنَّ للكرم حدًّا بما هو المتعارف بين الناس ، فإن زاد عليه فهو تبذير وإسراف.
- ٦- إنّ للاقتصاد في معيشة الإنسان حدّاً، فإذا تجاوز ذلك وقتر على نفسه،
   وضيّق على ماله، فهو البخل.
  - ٧- إنَّ للشجاعة مقداراً ، فإذا تجاوز الإنسان ذلك فيكون متهوِّراً ومذموماً .

<sup>(</sup>١) نزهة الناظر في تنبيه الخواطر: ١٤٣ و ١٤٤.

#### وعظ وإرشاد

كان الإمام أبو محمّد للطِّلا يعظ أصحابه ، ويذكّرهم الدار الآخرة ، ويحذّرهم من فتن الدنيا وغرورها .

ومن وعظه: «إِنَّكُمْ في آجالٍ مَنْقوصَةٍ ، وَأَيّامٍ مَعْدودَةٍ ، وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَعْتَةً . مَنْ يَزْرَعُ شَرّاً يَحْصُدُ نَدامَةً . لِكُلِّ بَعْتَةً . مَنْ يَزْرَعُ شَرّاً يَحْصُدُ نَدامَةً . لِكُلِّ زَارِعٍ مَا زَرَعَ . لَا يُسْبَقُ بَطِيءٌ بِحَظِّهِ ، وَلَا يُدْرِكُ حَريصٌ مَا لَمْ يُقَدَّرُ لَهُ . مَنْ أَعْطِي خَيْراً فَاللهُ أَعْطاهُ ، وَمَنْ وُقِي شَرّاً فَاللهُ وَقَاهُ »(١).

وحكت هذه الكلمات واقع الحياة ، فإنّ الإنسان ـكما يقول الإمام الملل أيامه معدودة لا يتجاوزها ، ولا ينقصها ، والموت يأتيه بغتة ، والجدير بمن كان هذا حاله أن لا يغتر ، ولا يتطاول على غيره ، وليكن على يقين أنّه يجازى بعمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

## التفكير في أمر الله تعالى

ودعا الإمام علي إلى التفكّر في أمر الله الهادف إلى الإيمان.

قال ﷺ: « لَيْسَتِ الْعِبادَةُ كَثْرَةَ الصِّيامِ وَالصَّلاةِ ، وَإِنَّمَا الْعِبادَةُ كَثْرَةُ التَّفَكُّرِ في أَمْرِ اللهِ »(٢).

لقد وضع الإمام على أحاديثه القواعد التي يرتكز عليها الإيمان بالله ، ومن أهم التمعّن في أمر الله ، والنظر في بدائع صنعه ، فإنّ ذلك ممّا يدفع إلى الإيمان

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٨: ٣٣٨. تحف العقول: ٤٨٩. أمالي الطوسي: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٨٨.

كليمان من فن فايد المسان من فن فايد المسان من المان من ال

المطلق بالخالق العظيم.

## الحكمة في تشريع الصوم

سأله جعفر بن محمّد بن حمزة العلوي عن الحكمة في تشريع الصوم.

فأجابه اللهِ: فَرَضَ اللهُ تَعالَى الصَّوْمَ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجوعِ فَيَحْنو عَلَى الْفَقير (١).

لقد تحدّث الإمام على عن الحكمة في تشريع الصوم بأوجز كلمة ، وأبلغ بيان ، فالصوم يدفع الغني إلى إسعاف الفقير ، والبرّبه ، بالإضافة إلى ما يترتّب عليه من روحانيّة وفوائد صحّيّة هائلة .

## ذم المنافق

وذم الإمام الله المنافق، فقال: « بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذَا وَجْهَيْنِ، وَذَا لِمَا الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذَا وَجْهَيْنِ، وَذَا لِمَا اللهُ الْمَانِيْنِ، يُطْرِي أَخَاهُ شاهِداً، وَيَأْكُلُهُ غَائِباً. إِنْ اُعْطِيَ حَسَدَهُ، وَإِنْ ابْتُلِيَ لِسَانَيْنِ، يُطْرِي أَخَاهُ شاهِداً، وَيَأْكُلُهُ عَائِباً. إِنْ اعْطِي حَسَدَهُ، وَإِنْ ابْتُلِي خَذَلَهُ »(٢).

إنّ النفاق يجعل صاحبه كذّاباً وخائناً وغادراً ،كما يجعله بعيداً كلّ البعد عن كلّ حقّ وصواب ، ومن مظاهر خبثه أنّه يتوصّل بالنفاق إلى أطماعه غير المشروعة .

## حبّ الأبرار وبغض الفجّار لهم

وتحدّث الإمام علي عن حبّ الأبرار، ويغض الفجّار لهم، فقال: «حُبُّ الْأَبْرارَ

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ٣: ١٩٣. من لا يحضره الفقيه: ٢: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٨٨. بحار الأنوار: ٧٨: ٣٧٣.

لِلاَّبْرارِ فَضيلَةٌ لِلْأَبْرارِ، وَبُغْضُ الْفُجّارِ لِلْأَبْرارِ زَيْنٌ لِلْأَبْرارِ، وَبُغْضُ الْأَبْرارِ لِلْفُجّارِ خِزْيٌ لِلْفُجّارِ»(١).

## بدائع الحكم القصار

وأثرت عن الإمام أبي محمّد لله كوكبة من بدائع الحكم القصار، وهذه بعضها:

١ - قَالَطَيْكُ وإذا كَانَ الْمَقْضِيُّ كَائِناً ، فَالضَّراعَةُ لِماذا؟ ، (٢).

إنّ الأمور إذا كانت تسير بمشيئة الله وإرادته التي هي كائنة حقّاً ، فما الداعي لأن يضرع للإنسان لغيره .

- ٢ قَالَطَيْكُ وَالْمُؤْمِنُ بَرَكَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، وَحُجَّةٌ عَلَى الْكَافِرِ ، (٣).
  - ٣ قَالَطَيْنُ ( قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فَمِهِ ، وَفَمُ الْحَكيم فِي قَلْبِهِ ، (٤).
    - ٤ قَالَ الْغَضَبُ مِفْتاحُ كُلِّ شَرِّ الْغَضَبُ مِفْتاحُ كُلِّ شَرِّ الْعَضَبُ مِفْتاحُ كُلِّ شَرِّ الْعَالَ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ
    - ٥ قَالَطَيْنُ ﴿ أَقَلُّ النَّاسِ رَاحَةً الْحَقُودُ ) (٦).
- ٦ ـ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ. أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ عَـلَى

(١) المجالس السنيّة: ٢: ٦٦٣.

وني نسخة تحف العقول: ٤٨٧: ﴿ حُبُّ الْأَبْرارَ لِلاَّبْرارِ ثَوابٌ لِلْأَبْرارِ، وَحُبُّ الْفُجّارِ لِلْأَبْرارِ فَضيلَةٌ لِلْأَبْرارِ، وَبُغْضُ الْفُجّارِ لِلْأَبْرارِ زَيْنٌ لِلْأَبْرارِ، وَبُغْضُ الْأَبْرادِ لِلْفُجّارِ خِـزْيٌ عَلَى الْفُجّارِ».

- (٢) نزهة الناظر في تنبيه الخواطر: ٥١.
- (٣) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٨: ٣٧٤، الحديث ٢٠.
- (٤) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٦٨: ٣٠٢، الحديث ١١.
- (٥) تحف العقول: ٤٨٨. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٣، الحديث ١٥.
- (٦) تحف العقول: ٤٨٨. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٣، الحديث ١٧.

كليمانت ترفون ....

الْفَرائِضِ. أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرامَ. أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهاداً مَنْ تَرَكَ الْحَرامَ. أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنوبَ (١).

- ٧ \_ قَالَطَيْكُ وَلَا يَشْغَلُكَ رِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمَلٍ مَفْرُوضٍ ١ (٢).
  - ٨ قَالَطَيْكُ ، مَنْ تَعَدَّىٰ في ظُهورِهِ كَانَ كَناقِضِهِ ، (٣).
- ٩ قَالَطَيْكُ مِمَا تَرَكَ الْحَقَّ عَزِيزٌ إِلَّا ذَلَّ ، وَلَا أَخَذَ بِهِ ذَلِيلٌ إِلَّا عَزَّ ، (٤).
  - ١٠ قَالَطَيْكُ وصَديقُ الْجاهِل تَعَبُ ١٠ .
- ١١ \_ قَ الْكِيْكُ وَخِصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُما شَيْءٌ: الْإِيمانُ بِاللهِ، وَنَفْعُ الْإِخُوانِ ، (٦).
- ١٢ قَالَطَيْنُ (جُزْأَةُ الْوَلَدِ عَلَىٰ والِدِهِ في صِغَرِهِ تَدْعو إِلَى الْعُقوقِ في كِبَرِهِ، (٧).
  - ١٣ قَ الْكَيْكُ ، لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزُونِ ، (^).
- ١٤ قَالَطَيْكُ ، خَيْرٌ مِنَ الْحَياةِ ما إِذَا فَقَدْتَهُ أَبْغَضْتَ الْحَياةَ ، وَشَرُّ مِنَ الْمَوْتِ ١٤ مَا إِذَا نَزَلَ بِكَ أَحْبَبْتَ الْمَوْتَ ، (١٠).
  - ١٥ قَالَ الْمُعْتَادِ عَنْ عَادَتِهِ كَالْمُعْجِزِ، (١٠).

(١) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٣، الحديث ١٨.

(٢) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٢٢.

(٣) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤ الحديث ٣٣.

(٤) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٢٤.

(٥) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤ ، الحديث ٢٥.

(٦) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٢٦.

(٧) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٧٧.

(٨) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤ الحديث ٢٨.

(٩) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٢٩.

(١٠) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٣٠.

- ١٦ قَالَطَيْنَا وَالنُّواضُعُ نِعْمَةً لا يُحْسَدُ عَلَيْها (١).
- ١٧ قَالَطَيْنُ ولا تُكْرِم الرَّجُلَ بِما يَشُقُ عَلَيْهِ ، (٢).
- ١٨ قَالَطَيْكُ ، مَنْ وَعَظ أَخاهُ سِرًا فَقَدْ زانَهُ ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَدْ شانَهُ ، (٣).
  - ١٩ قَ الْكَلِيْكُ وَمَا أَفْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَن تَكُونَ لَهُ رَغْبَةً تُذِلُّهُ ، (٤).
    - ٢٠ قَالَطَيْكُ وَكَفَاكَ أَدَباً تَجَنُّبُكَ مَا تَكْرَهُ مِنْ غَيْرِكَ (٥).
      - ٢١ قَالَطَيْكُ وَاخْذَرْكُلُّ ذَكِئُ سَاكِنِ الطَّرْفِ، (٦).
        - ٢٢ قَ الْكَلِيْكُ وَ لَوْ عَقَلَ أَهْلُ الدُّنْيَا خَرَبَتْ ، (٧).
    - ٢٣ قَ الْكَلِيْكُ وَأَضْعَفُ الْأَعْداءِ كَيْداً مَنْ أَظْهَرَ عَداوَتَهُ ١ (٨).
  - ٢٤ قَالَطَيْكُ وَخَيْرُ إِخُوانِكَ مَنْ نَسِيَ ذَنْبَكَ ، وَذَكَرَ إِحْسَانَكَ إِلَيْهِ ، (١).
- ٢٥ قَالَطَيْنُ وحُسْنُ الصُّورَةِ جَمالٌ ظاهِرٌ ، وَحُسْنُ الْعَقْلِ جَمالٌ باطِنٌ ، (١٠).
  - ٢٦ قَ كَالِكُ اللَّهِ وَمَنْ أَنْسَ بِاللَّهِ اسْتَوْحَشَ مِنَ النَّاسِ ١١١).
    - (١) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٣١.
    - (٢) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٣٢.
    - (٣) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٣٣.
    - (٤) تحف العقول: ٤٨٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٤، الحديث ٣٥.
      - (٥) نزهة الناظر: ١٤٤، الحديث ٤. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.
      - (٦) نزهة الناظر: ١٤٦، الحديث ٥. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.
  - (٧) نزهة الناظر: ١٤٥، الحديث ٦. بحار الأنوار: ١: ٩٥، الحديث ٢٨.
    - (٨) نزهة الناظر: ١٤٥ ، الحديث ٨. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.
      - (٩) بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧. الدرّ النظيم: ٧٤٧.
    - (١٠)نزهة الناظر: ١٤٥ ، الحديث ٩. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.
    - (١١) نزهة الناظر: ١٤٥ ، الحديث ١١. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.

كليمانت ترنون يستسمان فالمسترنون المستسم المست

٢٨ - قَالَطَيْكُ وجُعِلَتِ الْخَبائِثُ في بَيْتٍ ، وَالْكِذْبُ مَفاتبحُها ، (٢).

٢٩ \_ قَالَطَيْكُ وإذا نَشِطَتِ الْقلوبُ فَأَوْدَعوها ، وَإِذا نَفِرَتْ فَوَدَّعوها ، (٣).

٣٠ ـ قَالَطَيْكُ وَاللِّحَاقُ بِمَنْ تَرْجُو خَيْرٌ مِنَ الْمَقَامِ مَعَ مَنْ لَا تَأْمَنُ شَرَّهُ ( ٤ ).

٣١ - عَ الْجَهْلُ خَصْمٌ ، وَالْجِلْمُ حُكْمٌ ، وَلَمْ يَعْرِفْ رَاحَةَ الْقُلُوبِ مَنْ لَمْ يُعْرِفْ رَاحَةَ الْقُلُوبِ مَنْ لَمْ يُعْرِفْ رَاحَةَ الْقُلُوبِ مَنْ لَمْ يُعْرِفْ رَاحَةَ الْقُلُوبِ مَنْ لَمْ يُعْرِفُ رَافَعَيْظِ ، (٥).

٣٢ - قَ الْكِيْكُ وَنَا ئِلُ الْكَرِيمِ يُحَبِّبُكَ إِلَيْهِ ، وَنَا ئِلُ اللَّئِيمِ يَضَعُكَ لَدَيْهِ ، (٦).

٣٣ - قَالَطَيْكُ ، مَنْ كَانَ الْوَرَعُ سَجَيَّتَهُ ، وَالْإِفْضَالُ حُلْيَتَهُ ، انْتَصَرَ مِنْ أَعْدائِهِ بِحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَتَحَصَّنَ بِالذِّكْرِ الْجَميلِ مِنْ وُصولِ نَفْصٍ بِكُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَتَحَصَّنَ بِالذِّكْرِ الْجَميلِ مِنْ وُصولِ نَفْصٍ إِلَيْهِ ، (٧).

٣٤ - قَالَطَيْكُ و مَنْ مَدَحَ غَيْرَ الْمُسْتَحَقُّ فَقَدْ قَامَ مَقَامَ الْمُثَّهَم ، (٨).

٣٥ - قَالَ النَّا اللَّهُ النُّعْمَةَ إِلَّا الشَّاكِرُ، وَلَا يَشْكُرُ النَّعْمَةَ إِلَّا الْعَارِفُ، (١).

(١) نزهة الناظر: ١٤٥، الحديث ١٢. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.

(٢) نزهة الناظر: ١٤٥ ، الحديث ١٣. بحار الأنوار: ٧٥: ٧٧٧.

(٣) نزهة الناظر: ١٤٦، الحديث ١٤. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.

(٤) نزهة الناظر: ١٤٦، الحديث ١٥. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.

(٥) نزهة الناظر: ١٤٦، الحديث ١٧. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٧.

(٦) نزهة الناظر: ١٤٧ ، الحديث ٢٢. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٨.

(٧) نزهة الناظر: ١٤٧ ، الحديث ٢٣. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٨.

(٨) نزهة الناظر: ١٤٣ ، الحديث ٢. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٨.

(٩) نزهة الناظر: ١٤٣ ، الحديث ١. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٨.

- ٣٧ قَ الْكَلِيْكُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَفَرٌ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِامْتِطَاءِ اللَّيْلِ، (٢).
  - ٣٨ قَالَطِيَكُ ، مَنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَمْنَعَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُعْطِى ، (٣).
- ٣٩ قَالَطَيْنُ اللَّهُ وَلَا الطَّفَاءَ مِمَّنْ كَدَّرْتَ عَلَيْهِ ، وَلَا النَّصْحَ مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّكَ إِلَيْهِ ، فَإِنَّمَا قَلْبُ غَيْرِكَ لَكَ كَقَلْبِكَ لَهُ ، (٤).
  - ٤٠ ـ قَالَطِيْكُ ، مِنَ الْجَهْلِ الضَّحْكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبِ ، (٥).
- ٤١ قَ الْكَلَيْ ﴿ إِنَّ لِكَلامِ اللهِ فَضْلاً عَلَى الْكَلامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، وَلِكَلامِنا فَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، وَلِكَلامِنا فَ فَضْلِنا عَلَيْهِمْ » (٦) .
- ٤٢ ـ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ ، وَالْجُلُوسُ دُونَ شَرَفِ كُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ ، وَالْجُلُوسُ دُونَ شَرَفِ الْمُحَلِّسِ ، (٧).
  - 27 قَالَطَيْنُ ﴿ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَحَبَّةِ مِنْهُمْ مَنْ أَمَلُوهُ ﴾ ( ^ ).
- ٤٤ ـ قَالَطَيْكُ ﴿ مِنَ الْفُواقِرِ (٩) الَّتِي تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارٌ إِنْ رَأَىٰ حَسَنَةً أَطْفَأَهَا ،

- (٦) أعيان الشبعة: ٦: ٣٨١. كشف الغمّة: ٣: ٢١٧.
- (٧) تحف العقول: ٤٨٧. بحار الأنوار ٧٥: ٣٧٢، الحديث ٩. الأنوار البهيّة: ٣١٨.
  - (٨) نزهة الناظر: ١٤٥ ، الحديث ١٠. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٩.
    - (٩) الفواقر -جمع فاقرة -: الداهية العظيمة.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٥: ٣٦٩. الأنوار البهيّة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٥: ٣٨٠. الأنوار البهيّة: ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٥: ٣٨٠. الأنوار البهيّة: ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) الأنوار البهيّة: ٧٨٧. الدرّ النظيم: ٧٣٣.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٧٥: ٣٧٢، الحديث ١٠. الأنوار البهيّة: ٣١٨.

كليمات ترنون المسالة المسائلة المسائلة

وَإِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً أَفْشاها ، (١).

٤٥ - قَ الْكَلِيَّةُ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَقْرَبُ إِلَى اسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ مِنْ سَوادِ الْعَيْنِ إِلَىٰ بَياضِها » (٢).

27 ـ قَالَ اللَّهُ الل

٤٧ ـ قَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَلائِكُتُهُ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَـزَلِ اللهُ وَمَـلائِكَتُهُ يُكَدُّهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتّىٰ يَقُومَ » (٤).

٤٨ - قَالَ اللَّهُ الْإِشْراكُ في النّاسِ أَخْفَىٰ مِنْ دَبيبِ النَّمْلِ عَلَى الْمَسْحِ الْأَسْوَدِ في اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ » (٥).

٤٩ ـ قَالَطَيُّكُ ، وَلُقلوبِ خَواطِرٌ مِنَ الْهَوىٰ ، وَالْعُقُولُ تَزْجُرُ ، وَتُزادُ في التَّجارُبِ عِلْمَا مُسْتَأْنَفاً ، وَالْإعْتِبارُ يُفيدُ الرَّشادَ » (٦) .

٥٠ ـ وَالْكَيْكُ وَالْمَقاديرُ الْغالِبَةُ لَا تُدْفَعُ بِالْمُغالَبَةِ ، وَالْأَرْزَاقُ الْمَكْتُوبَةُ لَا تُنالُ بِالْمُغالَبَةِ ، وَالْأَرْزَاقُ الْمَكْتُوبَةُ لَا تُنالُ بِلْمَقاديرِ نَفْسَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ غَيْرُ نَائِلٍ بِالْشَوْرِ وَالْمُطالَبَةِ . تُذَلِّلُ لِلْمَقاديرِ نَفْسَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ غَيْرُ نَائِلٍ بِالْشَرْهِ وَالْمُطالَبَةِ . تُذَلِّلُ لِلْمَقاديرِ نَفْسَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ غَيْرُ نَائِلٍ بِالْشَرْهِ وَالْمُطالَبَةِ . تُذَلِّلُ اللهَ قاديرِ نَفْسَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ غَيْرُ نَائِلٍ بِالْمُعَالَيْقِ فَيْ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٨٧. الكافي: ٢: ٦٦٨، الحديث ١٥. وسائل الشيعة: ١٢: ١٣١، الحديث ١٥٨، وسائل الشيعة: ١٣: ١٣١، الحديث ١٥٨٥٢، عن الإمام الباقر عليلاً.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٨٧. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٠، الحديث ٦.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٤٨٦. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٠، الحديث ١.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٤٨٦. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧١، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٤٨٧. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧١، الحديث ٥.

<sup>(</sup>٦) نزهة الناظر: ١٤٤، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٧) نزهة الناظر: ١٤٦، الحديث ٢٠. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٧٩.

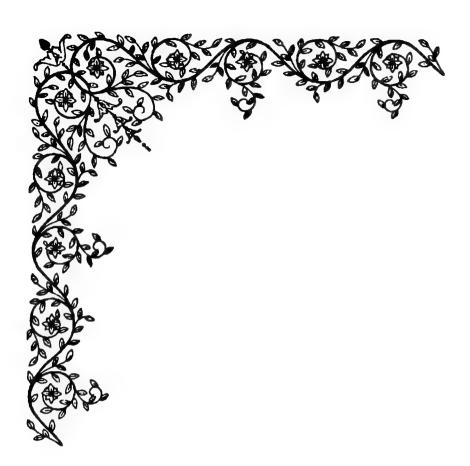

## فيرخاب الميان الهجر

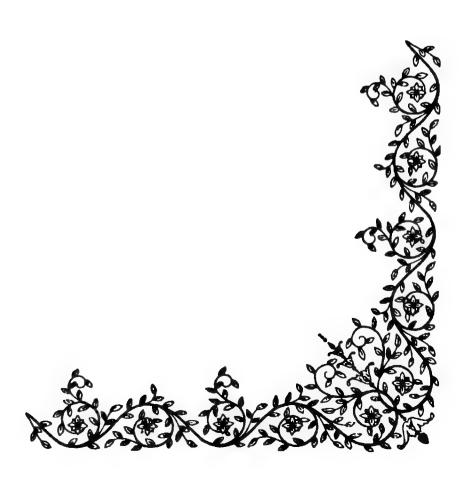

لقد اهتم أئمة أهل البيت المنظم المتماماً بالغاً بتفسير القرآن الكريم ، فكل واحد منهم هو صاحب مدرسة في التفسير ، ومن المقطوع به أنهم أدرى بما في القرآن الكريم ، وأعلم بعمومه وخصوصه ، ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه ، وكان سيد العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين المنظم أعلم من سائر الصحابة بحقائق القرآن ودقائقه ، ومحكمه ومتشابهه ، ويعلم وقت نزول آياته حسبما صرّح به المنظم .

أمّا الإمام أبو محمّد الحسن العسكري التَّلِيْ فكان من أئمّة المفسّرين ، وقد أثر عنه تفسير خاصٌ عرف بتفسير الإمام العسكري ، وقبل أن نتحدّث عنه نلمح إلى كوكبة من الآيات الكريمة التي فسّرها ، وفي ما يلي ذلك :

١ - قال أبو هاشم: «كنت عند أبي محمد الله فسأله ابن صالح الأرمني عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴾ (١).
 أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴾ (١).

قال الإمام أبو محمّد الطِّلاِ: ثَبَتَتِ الْـمَعْرِفَةُ ، وَنَسـوا ذلِكَ الْـمَوْقِفَ وَسَـيَذْكُـرونَهُ ، وَنَسـوا ذلِكَ الْـمَوْقِفَ وَسَـيَذْكُـرونَهُ ، وَلَوْلَا ذلِكَ لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَنْ خالِقُهُ وَلَا مَنْ رازِقُهُ .

قال أبو هاشم: فجعلت أتعجّب في نفسي من عظيم ما أعطى الله وليّه ، وجزيل ما حمّله ، فأقبل أبو محمّد عليّ ، فقال: الأَمْرُ أَعْجَبُ مِمّا عَجِبْتَ مِنْهُ يا أبا هاشِم

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ١٧٢.

وَأَعْظَمُ ، مَا ظَنُّكَ بِقَوْمٍ مَنْ عَرَفَهُمْ عَرَفَ اللهَ ، وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ أَنْكَرَ اللهَ ، فَلَا مُؤْمِنَ إِلَّا وَهُوَ بِهِمْ مُصَدِّقٌ ، وَبِمَعْرِفَتِهِمْ مُوقِنٌ ، (١).

٢ ـ روى سفيان بن محمّد الصيفي ، قال : «كتبت إلى أبي محمّد الله عن الوليجة وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجة ﴾ (٢) ، وقلت في نفسي لا في الكتاب من يرى المؤمن هاهنا.

فرجع الجواب: الْوَليجَةُ الَّتِي تُقامُ دونَ وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَحَدَّ ثَتْكَ نَفْسُكَ عَنِ الْمُؤْمِنينَ مَنْ هُمْ في هَـٰذَا الْمَوْضِعِ، فَهُمُ الْأَئِمَّةُ الَّذينَ يُؤْمِنونَ عَلَى اللهِ، فَنَحْنُ إِيّاهُمْ »(٣).

٣ـ سأل محمّد بن صالح الأرمني الإمام أبا محمّد عن قول الله عزّ وجلّ :
 ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٤).

فقال الإمام على الله على يَمْحو الله إلّا ماكانَ ، وَهَلْ يُثْبِتُ إِلّا ما لَمْ يَكُنْ . تَعالَى الْجَبّارُ الْعالِمُ بِالْأَشْياءِ قَبْلَ كَوْنِها ، الْخالِقُ إِذْ لَا مَخْلُوقَ ، وَالرَّبُّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ ، وَالْـقَادِرُ قَـبْلَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ .

وانبرى محمّد بن صالح ، فقال: أشهد أنّك حجّة الله ووليّه ، وإنّك على منهاج الحقّ الإمام أمير المؤمنين »(٥).

٤ ـ سأل محمد بن صالح الأرمني الإمام أبا محمد الليلا عن قول الله عز وجل :
 ﴿ للهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ٣: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ١٦.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٥٣٢. الكافي: ١: ٥٠٨، وفيه: «سفيان بن محمّد الضبعي ».

<sup>(</sup>٤) الرعد ١٣: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) الثاقب في المناقب: ٢٤٢. كشف الغمّة: ٢: ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) الروم ٣٠: ٤.

فقال الإمام أبو محمّد اللَّهِ: لَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْمُرَ بِمِا يَشَاءُ .

فقلت في نفسي: هذا قول الله: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١).

فنظر إلى الإمام وتبسّم ، ثمّ قال : لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبِارَّك اللهُ رَبُّ الْعالَمينَ »(٢).

٥ ـ روى الثقة الأمين أبوهاشم الجعفري، قال: «كنت عند أبي محمّد للنَّالِا فسألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ فَسألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ فَالِمُ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (٣).

فقال اللهِ : ﴿ إِنَّهَا وَرَدَتْ فِي آلِ مُحَمَّدٍ عَيَّلِهُ ، فَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ الَّذِي لَا يَـقِرُّ بِـالْإِمامِ ، وَالسّابِقُ بِالْخَيْراتِ بِـإِذْنِ اللهِ الْإِمامُ عَلَيْهِ .

قال أبوهاشم: فدمعت عيناي وجعلت أفكّر في نفسي ما أعطى الله آل محمّد عَيَّالِللهُ. فنظر إليَّ الإمام وقال: عِظْمَ ما حَدَّثَتُك بِهِ نَفْسُك مِنْ عِظْمِ شَأْنِ آلِ مُحَمَّدٍ، فَاحْمَدِ اللهُ، فَقَدْ جَعَلَك اللهُ مُتَمَسِّكاً بِحُبِّهِمْ، تُدْعىٰ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِهِمْ إذا دُعِي كُلِّ إِنسانٍ بِإمامِهِ، فَأَبْشِرْ يا أبا هاشِم، فَإِنَّك عَلىٰ خَيْرٍ، (1).

ونكتفي بهذه النماذج اليسيرة من تفسيره لبعض الآيات الكريمة .

### التفسير المنسوب إليه علظ إ

ونُسب إلى الإمام أبي محمّد النِّلْ التفسير المسمّى بـ (تفسير العسكري)، وقد

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ٣: ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) فاطر ٣٥: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الثاقب في المناقب: ٢٤١ و ٢٤٢.

حامت حوله الظنون ، واحتفّت به الشكوك ، فأثبته قوم أنّه له ونفاه عنه آخرون ، ولا بدّ لنا من وقفة قصيرة للنظر والتأمّل فيه .

#### المعتمدون عليه

اعتمد على هذا التفسير جماعة من كبار علماء الإماميّة ، وآمنوا بصحّة نسبته إلى الإمام أبى محمّد عليه وفي ما يلى بعضهم:

- ١ ـ الشيخ الصدوق.
- ٢ الشيخ الطبرسي.
- ٣ ـ المحقّق الكركي.
  - ٤ ـ الشهيد الثاني .
- ٥ ـ محمّدتقي المجلسي.
  - ٦- ابن شهرآشوب.
  - ٧ ـ المحقّق آقا بزرك (١).

فهؤلاء الأعلام لم يشكّوا في نسبة هذا التفسير إلى الإمام، وأرسلوا نسبته إليه إرسال المسلّمات.

#### سنده

أمّا سند هذا التفسير وبعض الخصوصيّات فقد تصدّر الكتاب ، وهذا نصّه : «قال محمّد بن عليّ بن محمّد بن جعفر بن دقّاق : حدّثني الشيخان الفقيهان : أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان ، وأبو محمّد جعفر بن محمّد بن عليّ

(١) الذريعة: ٤: ٢٨٥.

القمّي، قالا: حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ولله الله أخبرنا أبو الحسن محمّد بن القاسم المفسّر الإسترابادي الخطيب الله والد عدّثني أبويعقوب يوسف بن محمّد بن زياد وأبو الحسن عليّ بن محمّد بن سيّار وكانا من الشيعة الإماميّة والا: كان أبوانا إماميّين، وكانت الزيديّة هم الغالبون في إستراباذ (۱)، وكنّا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقّب بالدّاعي الى الحقّ، إمام الزيديّة (۲)، وكان كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس بسعاياتهم، فخشيناهم على أنفسنا.

فخرجنا بأهالينا إلى حضرة الإمام أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد أبي القائم النبي أنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات، ثمّ استأذنًا على الإمام الحسن بن علي ، فلمّا رآنا قال: مَرْحَباً بِالْآوِيَيْنِ إِلَيْنا، الْمُلْتَجِئَيْنِ إِلَىٰ كَنفِنا، قَدْ تَقَبَّلَ اللهُ سَعْيَكُما، وَالْمَن رَوْعَتَكُما، وَكَفاكُما أَعْداءَكُما، فَانْصَرفا آمِنَيْن عَلىٰ أَنْفُسِكُما وَأَمْوالِكُما.

فعجبنا من قوله ذلك لنا مع أنّا لم نشك في صدق مقاله ، فقلنا : فماذا تأمرنا أيّها الإمام أن نصنع في طريقنا إلى أن ننتهي إلى بلد خرجنا منه هناك ، وكيف ندخل ذلك البلد ومنه هربنا ، وطلب سلطان البلد لنا حثيث ، ووعيده إيّانا شديد ؟

فقال اللهِ : خَلَفا عَلَيَّ وَلَدَ يُكُما هَ لَذَيْنِ لأَفيدَهُما الْعِلْمَ الَّذِي يُشَرِّفُهُما اللهُ تَعالَىٰ بِهِ ، ثُمَّ لَا تَحْفَلا بِالسَّعاةِ ، وَلَا بِوَعيدِ الْمَسْعِيِّ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يقصم السَّعاةَ ، وَيُلْ بِعَدْ مَنْ قَدْ هَرَ بُتُمْ مِنْهُ .

قال أبو يعقوب وأبو الحسن: فائتمروا لما أمرا وقد خرجا، وخلّفانا هناك، فكنّا نختلف إليه، فيتلقانا ببرّ الآباء، وذوي الأرحام الماسّة.

<sup>(</sup>١) من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان ـ مراصد الاطّلاع: ١: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن النديم في الفهرست: ٢٧٤: «إنّ الحسن بن زيد ظهر بـطبرستان سـنة (٢٥٠هـ)، ومات مملّكاً عليها سنة (٢٧٠هـ)».

فقال لنا ذات يوم: إِذَا أَتَاكُما خَبَرُ كِفَايَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبَوَ يُكُما وَإِخْزَائِهِ أَعْدَاءَهُما، وَصِدْقُ وَعْدَى إِبَّاهُما جَعَلْتُ مِنْ شُكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُفيدَكُما تَفْسِرَ الْقُرْآنِ، مُشْتَمِلاً وَصِدْقُ وَعْدى إِبَّاهُما جَعَلْتُ مِنْ شُكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُفيدَكُما تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ، مُشْتَمِلاً عَلَىٰ بَعْضِ أَخْبَارِ آلِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيْ مُنَامُ اللهُ تَعَالَىٰ بِذَلِكَ شَأْنَكُما.

قالا: ففرحنا ، وقلنا: يابن رسول الله ، فإذاً نأتي على جميع علوم القرآن ومعانيه ؟ قال الله ي كلّ إِنَّ الصّادِقَ عَلَّمَ ما أريدُ أَنْ أَعَلِّمَكُما بَعْضَ أَصْحابِهِ .

ففرحا بذلك وقالا: يابن رسول الله ، قد جمعت علوم القرآن كله ؟

فقال النَّانِ: قَدْ جَمَعْتُ خَيْراً كَثيراً ، وَأُوتِيتُ فَضْلاً واسِعاً ، وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ أَقَلُّ فَليلِ مِنْ أَجْزاءِ عِلْمِ الْقُرْآنِ . إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ (١).

وَ يَقُولُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ﴾ (٢).

وَهـٰذا عِلْمُ الْقُرْآنِ وَمَعانيهِ ، وَما أُوْدِعَ مِنْ عَجائِبِهِ ، فَكَيْفَ تَرىٰ (٣) مِقْدارَ ما أَخَذْتُهُ مِنْ جَميع هـٰذَا الْقُرْآنِ .

قالا: ولكنّ القدر الذي أخذته قد فضّلك الله تعالى بـه عـلى كـلّ مـن لا يـعلم كعلمك، ولا يفهم كفهمك.

قالا: فلم نبرح من عنده حتّى جاءنا فيج (٤) قاصداً من عند أبوينا بكتاب، يذكر فيه أنّ الحسن بن زيد العلويّ قتل رجلاً بسعاية أولئك الزيديّة، واستصفى ماله،

<sup>(</sup>١) الكهف ١٨: ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) لقمان ۳۱: ۲۷.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «فكم قد ترى».

<sup>(</sup>٤) الفيج :كلمة فارسيّة معرّبة ، جمعها فيوج: وهو الذي يسعى على رجليه -الصحاح.

ثم أتته الكتب من النواحي والأقطار المشتملة على خطوط الزيدية بالعذل الشديد والتوبيخ العظيم، يذكر فيها أنّ ذلك المقتول كان أفضل زيدي على ظهر الأرض، وأنّ السعاة قصدوه لفضله وثروته، فتنكّر لهم، وأمر بقطع آنافهم وآذانهم، وأنّ بعضهم قد مُثّل به لذلك، وآخرين قد هربوا، وأنّ العلويّ ندم واستغفر، وتصدّقِ بالأموال الجليلة بعد أن ردّ أموال ذلك المقتول على ورثته، ويذل لهم أضعاف دية وليّهم المقتول واستحلّهم.

فقالوا: أمّا الدية فقد أحللناك منها، وأمّا الدم فليس إلينا، إنّما هو إلى المقتول، والله الحاكم، وأنّ العلويّ نذر لله عزّ وجلّ أن لا يتعرّض للناس في مذاهبهم، وفي كتاب أبويهما أنّ الداعي إلى الحقّ الحسن بن زيد قد أرسل إلينا بعض ثقاته بكتابه وخاتمه بأمانه لنا، وضمن لنا ردّ أموالنا، وجبر النقص الذي لحقنا فيها، وإنّا صائران إلى البلد، ومتنجّزان ما وعدنا.

فقال الإمام: إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ.

فلمًا كان اليوم العاشر جاءنا كتاب أبوينا أنّ الداعي إلى الحقّ قد وفي لنا بجميع عداته ، وأمر لنا بملازمة الإمام العظيم البركة ، الصادق الوعد .

فلمًا سمع الإمام على بهذا قال: هذا حينُ إِنْجازي ما وَعَدْتُكُما مِنْ تَفْسيرِ الْقُرْآنِ. ثمّ قال عليه : قَدْ وَظَفْتُ لَكُما كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مِنْهُ تَكْتُبانِهِ ، فَالْزَماني . وَوَاظِبا عَلَيَّ يُوفِّرِ اللهِ تَعالَىٰ مِنَ السَّعادَةِ حُظوظِكُما .

فأوّل ما أملى علينا أحاديث في فضل القرآن وأهله ، ثم أملى علينا التفسير بعد ذلك ، فكتبنا في مدّة مقامنا عنده ، وذلك لسبع سنين نكتب في كلّ يوم منه مقدار ما ننشط له »(١).

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري الطِّلاِّ: ٢١ ـ ٢٤.

#### المؤاخذات

وتواجه هذا التفسير عدّة من المؤاخذات ، وهي :

أُوّلاً: إنّه مني بضعف السند، فقد جاء في طريقه محمّد بن القاسم المفسّر الإسترابادي، وهو ضعيف.

قال ابن الغضائري: «محمّد بن القاسم المفسّر الإسترابادي روى عنه أبو جعفر ابن بابویه: ضعیف ، كذّاب . روى عنه تفسیراً یرویه عن رجلین مجهولین ، أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد بن زياد ، والآخر عليّ بن محمّد بن سيّار ، عن أبيهما ، عن أبي الحسن الثالث عليه ، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي ، عن أبيه »(١). وما ذكره ابن الغضائري مردود من جهات :

الثانية: إنّ ابن الغضائري نسب هذا التفسير إلى أبي الحسن الثالث المنظِّة ، مع أنّه منسوب إلى الإمام أبي محمّد المنظِّة .

الثالثة : إنّه ذكر أنّ هذا التفسير وضعه سهل الديباجي عن أبيه ، وهذا غريب ؛ لأنّ سهلاً لم يقع في سند هذا التفسير .

وعلى كلّ حال ، فما ذكره ابن الغضائري في تضعيف الرجل لا يمكن التعويل عليه .

وقال الأستاذ الخوئي: «إنّ محمّد بن القاسم لم ينصّ على توثيقه أحد من المتقدّمين، حتّى الصدوق الله الذي أكثر الرواية عنه بلا واسطة ،كذلك لم ينصّ على

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ١٧: ١٧٣.

تضعيفه ... والصحيح أنّ الرجل مجهول الحال ، لم يثبت وثاقته ، ولا ضعفه »(١). وعلى هذا فلا يمكن الاعتماد على روايته .

ومضافاً إلى ذلك ، فإنّ المفسّر الإسترابادي يروي هذا التفسير عن يوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّار ، وكلاهما مجهول ، ولا يعتد بروايتهما عن الإمام أبي محمّد الريالا ، كما يقول الأستاذ الخوئي (٢).

ثانياً: إنّ هذا التفسير قد مني بكثير من التفكّك والفجوات في أثنائه ، ممّا يدلّ على عدم صحّة نسبته إلى الإمام أبي محمّد للظِّ ، والناظر فيه لا يشكّ في أنّه موضوع على الإمام ، كما يقول الأستاذ الخوئي .

ثالثاً: إنّ الإمام أبا محمّد المعلِلا كان محاطاً بقوى مكثّفة من الأمن من قِبل الحكومة العبّاسيّة ، وقد منعت وصول الشيعة إليه ، فكيف يتردّد هذان الشخصان إليه طيلة سبع سنين دون أن يمنعا من الوصول إليه ؟

رابعاً: إنّ اهتمام الإمام الله بالله بالرجلين وطلبه من أبويهما إبقاءهما عنده لإفادتهما العلم الذي يشرّفهما الله به حكما جاء في مقدّمة الكتاب وهما مجهولان لم يعلم حالهما ، فهلا خصّ بهذا الشرف كبار العلماء والفقهاء من شيعته ؟

وعلى أي حال ، فإن من المؤكّد أنّ هذا التفسير ليس للإمام أبي محمّد التلل ، وإنّما هو من الموضوعات والمختلقات .

ويالإضافة إلى ما يواجهه من المؤاخذات التي ذكرناها ، فإنّه قد مني بعدم الفصاحة في كثير من فصوله ، ومن الطبيعي أنّ ذلك يتنافى مع مركز الإمام الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، وهو أبلغ إنسان في عصره ، فكيف ينسب إليه هذا التفسير

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ١٧: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث: ١٢: ١٥٩.

الذي لا يحمل أي سمة من سمات البلاغة ؟

ومضافاً إلى ذلك ، فإنّ فيه بعض الأحاديث التي لا تخلو من غلق حسب ما أعتقد ، وهو بعيد كلّ البعد عن الإمام للنِّلا .

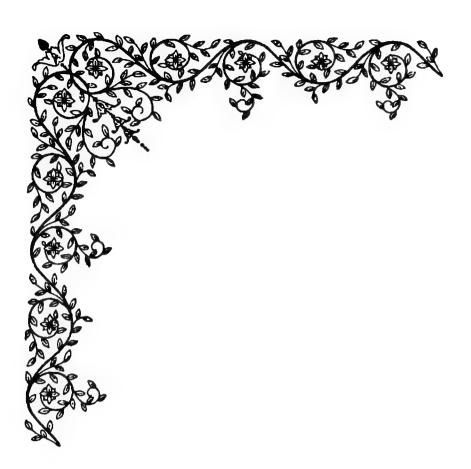

# المالية المعالمة المع

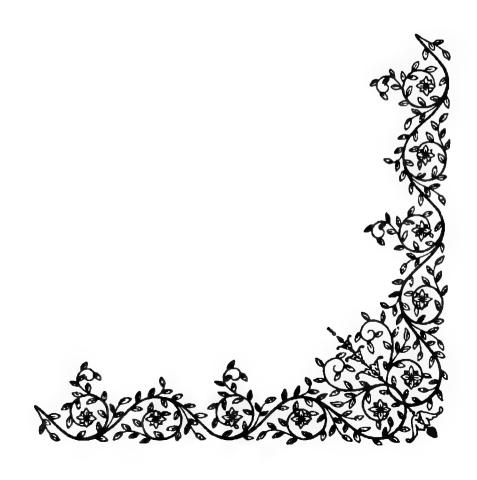

أجمع الرواة على أنّ الإمام أبا محمّد للسِّلِا كان في عصره من أثرى الشخصيّات العلميّة في مواهبه وعبقريّاته ، فلم يدانه أحد في فضله وعلمه ، وكان كما يقول المؤرّخون: المرجع الأعلى للفقهاء في أخذ أحكام الشريعة ومعالم الدين منه ، وكانوا يعرضون عليه بعض مؤلّفات الحديث والفقه ، فإذا أجازها عملوا بها ، وقد عرض عليه كتاب لأحمد بن عبدالله بن خانبة ، فقرأه وقال لأصحابه: إنَّهُ صَحيحٌ فَاعْمَلُوا بِهِ (١) ، وفي ما يلي عرض موجز لبعض أحاديثه وفقهه:

# اهتمام العلماء برواياته الملكا

اهتم العلماء والرواة برواياته ؛ لأنها حازت قصب السبق في الصدق ، وفي نفس الوقت إنها من السنّة القطعيّة التي يجب الأخذ بها حسب اعتقاد الشيعة الإماميّة ، وكان من بين ما روي عنه من الأحاديث:

۱ = روى الحافظ البلاذري عن رجاله ، قال : «حدّثنا الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى إمام عصره عند الإماميّة بمكّة ، قال : حدّثني أبي محمّد بن عليّ المحجوب ، قال : حدّثني أبي عليّ بن موسى الرضا ، قال : حدّثني أبي موسى بن جعفر الصادق ، قال : حدّثني أبي محمّد بن عليّ جعفر الصادق ، قال : حدّثني أبي محمّد بن عليّ

(١) فلاح السائل: ١٨٣.

الباقر، قال: حدّثني أبي عليّ بن الحسين السجّاد زين العابدين، قال: حدّثني أبي الحسين بن عليّ ، قال: حدّثني أبي طالب سيّد الأوصياء، قال: حدّثني محمّد بن عبدالله سيّد الأنبياء، قال: حدّثني جبرئيل سيّد الملائكة، قال: قالَ اللهُ عَزَّ محمّد بن عبدالله سيّد الأنبياء، قال: حدّثني جبرئيل سيّد الملائكة، قال : قالَ اللهُ عَزَّ وَحَنْ دَخَلَ حِصْني، وَمَنْ دَخَلَ حِصْني أَنَا اللهُ لَا إِلهَ إِلاّ أَنَا ، فَمَنْ أَقَرَّ لي بِالتَّوْحيدِ دَخَلَ حِصْني ، وَمَنْ دَخَلَ حِصْني أَمِنْ مِنْ عَذابي اللهُ اللهُ

٢ ـ روى ابن الجوزي الحديث التالى ، قال : « أسند ـ أي الإمام الحسن ـ الحديث عن أبيه ، عن آبائه الطاهرين ، وأخرج له جدّي حديثاً في كتابه المسمّى بتحريم الخمر ، نقلت هذا الحديث ، وأشهد بالله أنّى سمعته يقول : أشهد بالله لقد سمعت أبا عبدالله الحسين بن على يقول: أشهد بالله لقد سمعت عبدالله بن عطاء الهروي يقول: أشهد بالله لقد سمعت عبدالرحمن بن أبي عبيد البيهقي يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبا عبدالله الحسين بن محمّد الدينوري يقول: أشهد بالله لقد سمعت محمّد بن على بن الحسين العلوي يقول: أشهد بالله لقد سمعت أحمد بن عبدالله السبيعي يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبا محمّد بن على بن محمّد يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي عليّ بن محمّد الهادي يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي محمّد بن على الجواد يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي على بن موسى الرضا يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبى موسى بن جعفر يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبى جعفر يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي محمّد يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي عليّ بن الحسين السجّاد يقول: أشهد الله لقد سمعت الحسين بن على يقول: أشهد بالله لقد سمعت عليّ بن أبي طالب يقول: أشهد بالله لقد سمعت محمّداً عَيَالِيُّ يقول (٢): أشهد بالله لقد سمعت جبرئيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت ميكائيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة \_ القسم الثالث: ٤: ٣٠٨ و ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) يظهر أنّه قد سقطت العبارة: «أشهد بالله لقد سمعت جبرئيل يقول».

إسرافيل يقول: أَشْهَدُ بِاللهِ عَلَيَ في اللَّوْحِ الْمَحْفوظِ أَنَّهُ قالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ اللهَ يَـقولُ: شارِبُ الْخَمْرِكَعابِدِ وَثَنِ.

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: هذا حديث صحيح روته العترة الطيّبة الطاهرة، ورواه جماعة عن رسول الله عَيْنَالُهُ (١).

هذه بعض الأحاديث التي رويت عن الإمام أبي محمّد للطِّلْاِ.

# ما روي عنه عليه من الأحكام

نقل الرواة طائفة من الأحكام الشرعيّة التي سئل عنها الإمام أبو محمّد للله فأجاب، ومن الجدير بالذكر أنّها لم تكن مشافهة، وإنّما كانت بالكتابة، وهذا يدلّ على مدى الضغط الهائل الذي أحاط بالإمام لله من قبل الحكم العبّاسي، بحيث لم يتمكّن العلماء من الاتّصال به إلّا عن طريق الكتابة، وفي ما يلي بعض تلك المسائل:

١ - كتب محمّد بن الحسن الصغّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي المُلِلا: كم حدّ الماء الذي يغسل به الميّت ، كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة أرطال ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسل به ؟

فوقّع الإمام المليِّ : حَدُّ غُسْلِ الْمَيّْتِ يُغَسَّلُ حَتّىٰ يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالىٰ.

وقال أبو جعفر الصدوق نضر الله مثواه: « وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطّه النبلا في صحيفة »(٢).

ودلَّت هذه المكاتبة على نفي الحدّ والمقدار عن الماء الذي يغسل به الميَّت،

<sup>(</sup>١) تذكرة الخواص: ٣٧٢ و ٣٦٣. مرآة الزمان: ٦ / ورقة ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ١: ٨٦. الاستبصار: ١: ١٩٥. التهذيب: ١: ١٢٢.

فهو يغسل حتى يطهر، وبذلك يفترق عن غسل الجنب والحائض، فإن الماء قد حدّ فيهما.

٢ - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن النَّالِة يسأله عن الصلاة في (القرمز)، فإن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بَأْسَ فيهِ مُطْلَقاً، وَالْحَمْدُ لِلْهِ» (١).

أمّا القرمز فهو صبغ أرمني يتّخذ من عصارة دود (٢)، ولا مانع من لبسه، وإنّـما الممنوع هو لبس الحرير.

٣ - كتب محمّد بن الحسن الصفّار على أبي محمّد الحسن بن علي عليّ في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟

فُوقَع عَلَيْهِ : يَفْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَلاَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قال الشيخ الصدوق: « وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار »(٣).

وعلى ضوء هذه الرواية أفتى المشهور من فقهاء الإماميّة بوجوب القضاء على الولد الأكبر عمّا فات أباه من الفرائض اليوميّة وغيرها ، إلّا أنّهم لم يلتزموا بوجوب التتابع في القضاء.

٤ - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الليلا: «أعلمك يا مولاي أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى بأن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك حجّة في كلّ سنة

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ١: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين: ٣: ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الغقيه: ٢: ٩٨. التهذيب: ١: ٤٠٢. الاستبصار: ٢: ١٠٨.

المحاليثين المحالية المستراكة المستركة المستركة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة المستراك

بعشرين ديناراً ، وأنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس ، فليس يكتفون بعشرين ديناراً ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حجّتين .

ودلّت هذه المكاتبة بوضوح على أنّ الوصيّة بصرف مقدار معيّن من المال في الحجّ سنين متعدّدة ، وعدم كفايته لكلّ سنة ، فإنّ الوصيّة لا تلغى ، وإنّما يصرف نصيب ثلاث حجج في حجّتين ، وعلى ضوء هذه الرواية أفتى الفقهاء ، ولم يستندوا لقاعدة الميسور لأنّها لا تجري في غير المجعولات الشرعيّة (٢).

٥ ـ وكتب عليّ بن محمّد الحضيني إلى الإمام أبي محمّد عليّه إن ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة ، فليس يكفي ، فما تأمرني في ذلك ؟

فكتب عليه : تُجْعَلُ حِجَّتَيْنِ في حِجَّةٍ . إِنَّ اللهَ عالِمٌ بِذلِكَ ، (٣).

وهذه المكاتبة مثل المكاتبة السابقة في تنفيذ الوصيّة وعدم إلغائها ، وإنّه يجعل مقدار حجّتين من المال في حجّة واحدة .

٦ - كتب محمّد بن الحسن الصفّار ﴿ إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليه الله على عليه الله على عليه الله على تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد عدل؟

فوقّع اللَّهِ: إِذَا شَهِدَ مَعَهُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ.

وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل؟

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ٢: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) العروة الوثقى ـكتاب الوصيّة: ٤: ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه: ٢: ٢٧٢.

فوقّع عليه : نَعَم ، مِنْ بَعْدِ يَمينٍ ١ (١).

وإلى هاتين الروايتين استند فقهاء الإماميّة في فتواهم في أنّ الدعوى إذا كانت على ميّت فلا تحسم ببيّنة المدّعي ، بل لا بدّ من ضمّ اليمين إليها ، بخلاف الدعوى على الحيّ ، فإنّها تحسم بالبيّنة ولا تحتاج إلى اليمين.

٧- كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد عليّه : «رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، ويجوز للكبار أن ينفّذوا وصيّته، ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار.

فوقّع اللهِ: نَعَمْ ، عَلَى الْأَكابِرِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ ، وَلَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ ، (٢).

وهذه الرواية وإن كانت مطلقة من حيث اليمين، إلّا أنّها تقيّد بالصحيحة الأولى التي اعتبرت ضمّ اليمين إلى البيّنة ، كما يقول بذلك الأستاذ الخوئي (٣).

فُوقَع اللهِ : إِذَا وَاجَرَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ (٤).

إنّ قيام الرجل بخفارة القافلة وحراستها عمل محترم ، ويستحقّ عليه الأجرة التي سمّيت له .

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ٣: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة \_أحكام الوصايا: ١٩: ٣٧٥، الحديث ٢٤٧٩٤.

<sup>(</sup>٣) مباني تكملة المنهاج: ١: ١٨.

<sup>(</sup>٤) التهذيب: ٢: ١١٥. من لا يحضره الفقيه: ٣: ١٠٦.

الْحَارِيْبُ فَعْنَى بِمُنْ الْعِلْمُ اللَّهِ اللّ

٩ ـ كتب محمّد بن الحسن الصفّار على أبي محمّد الحسن بن علي عليّ في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل ؟

فوقّع عليه : لَيْسَ لَهُ إِلّا ما اشْتَراهُ بِاسْمِهِ وَمَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ (١).

وأفتى الفقهاء الإماميّة بأنّ من باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل، الآ أن يكون الأعلى مستقلاً من حيث المدخل والمخرج، فإنّ ذلك يكون قرينة على عدم دخوله في المبيع، واستندوا في هذا الحكم إلى هذه الرواية.

10 - كتب إليه محمّد بن الحسن الصفّار و نجل قال لرجلين: اشهدا أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان ابن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، والبيّنة لا تعرف المتاع أي شيء هو ؟

فوقّع اللهِ : يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّراءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ (٢).

وعلم الإمام على السؤال ومن قرائن خارجيّة أنّ البيع وقع على الدار وما فيها من متاع .

فأجاب: يَصْلُحُ إِذَا أَحاطَ الشِّراءُ بِجَميع ذلِكَ.

11 - كتب إليه محمّد بن الحسن الصفّار على في رجل كانت له قطاع أرضين، فحضره الخروج إلى مكّة، والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان \_ يعني المشتري \_ جميع القرية التي حدّ منها كذا، والثاني، والثالث،

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ٣: ١٥٣. التهذيب: ٢: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ٣: ١٥٣. التهذيب: ٢: ١٥٩.

إنّ البيع إنّما ينفّذ في ما يملكه الإنسان، وأمّا ما لا يملكه فإنّ البيع فيه باطل، وقد قال الفقهاء: لا بيع إلّا في ملك، وحيث إنّ البيع في هذه المسألة قد وقع على جميع القرية، فيصحّ في ما يملكه البائع منها، ولا يصحّ في ما لا يملكه، وللمشتري إذا علم بالحال خيار الفسخ.

١٢ - كتب محمّد بن الحسن إلى الإمام أبي محمّد للنِّلْإِ في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له أن يشهد؟

فوقّع اللهِ: نَعَمْ ، يَجوزُ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ (٢).

وتتمثّل روعة الإبداع في هذه الأجوبة التي أوجز فيها الإمام عليلاً إيجازاً وافياً في الغرض.

17 ـ كتب محمّد بن الحسن الصفّار ﴿ إلى الإمام أبي محمّد عليه : «هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة ، وشهدوا لها ؟

<sup>(</sup>١) التهذيب: ٢: ١٥٩. من لا يحضره الفقيه: ٣: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ٣: ١٥٣.

أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع النِّلا: لا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَىٰ صاحِبِ الشَّيْءِ وَبِقَوْلِهِ ، إِنْ شاءَ اللهُ ، (١).

لقد تبين الفقه الإمامي الواقعية والصدق، وتركّز على مجافاة الخداع والتضليل والغشّ، وكان من بين ما تبنّاه في هذا المجال الشهادة، فإنّها لا بدّ أن تستند إلى الحسّ، وتقوم على القطع واليقين لا على الاحتمال والظنّ، وأن يؤدّي الشاهد شهادته بالكيفيّة التي تلقّاها، ولا يضيف لها أي شيء.

12 - كتب محمّد بن الحسن الصفّار ﴿ إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَحنت ، ما توبته ، وما كفّارته ؟

فوقّع لِمَا اللهِ عَشَرَةَ مَساكينَ ، لِكُلِّ مِسْكينٍ مُدٌّ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، (٢).

وذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ اليمين إنّما ينعقد ، وتترتّب عليه آثاره التكليفيّة فيما إذا تعلّق بالله أو تالله ونحو ذلك ، ولا ينعقد بالبراءة من الله أو من أحد أنبيائه ، وكفّارة البراءة إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، وقيل غير ذلك .

10 - كتب محمّد بن الحسن الصفّار الله أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة، وهي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟

فوقّع للنَّهِ : لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا عَلِمَ اللهُ الصَّحَّةَ مِنْهَا (٣).

<sup>(</sup>١) التهذيب: ٢: ١٥٩. من لا يحضره الفقيه: ٣: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ٢: ٣٣٢. من لا يحضره الفقيه: ٣: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه: ٣: ٣٢٢.

أمّا المطلّقة الرجعيّة ، فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدّة ، وتجب نفقتها على الزوج ، ويجب عليها إطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه ، وإذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها ، واضطرّت إلى الخروج للعمل ، فقد تفضّل الإمام المثيلة بجواز ذلك .

17 - كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ الله في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها ؟

إنّ المتوفّى عنها زوجها يجب عليها الحداد ما دامت في العدّة ، وذلك بـتركها للزينة في البدن واللباس ، أمّا خروجها من بيتها للضرورة فلامانع مـنه ، كـما أفـتى الفقهاء بذلك مستندين إلى هذه الرواية .

العسن بن علي علي المعلى العلى المعلى المعلى المعلى العلى ال

إذا أوصى شخص إلى اثنين فليس لأحدهما أن يستقلّ بالتصرّف في نصف التركة ، والآخر يستقلّ بالتصرّف في النصف الآخر ، وإنّما عليهما أن يجتمعا ، ويتداولا في الأمر ، وليس لأحدهما أن يعمل برأيه من دون إذن صاحبه ، كما دلّت

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ٣: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ٤: ١٥١.

الما المناقعة الما المناقعة الما المناقعة المناق

على ذلك هذه الرواية.

فوقّع عليه : جائِزٌ لِلْمَيِّتِ ما أَوْصَىٰ بِهِ عَلَىٰ ما أَوْصَىٰ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ

ودلّت هذه الرواية على أنّ للإنسان المسلم أن يتصرّف في ثلثه بما شاء ، فله أن يهبه للذكور والإناث من أبنائه على حدّ سواء ، وله أن يفاضل فيما بينهم كما أنّ له أن يوصي بإنفاقه في المبرّات والخيرات ، وغير ذلك ، وقد أفتى فقهاء الإماميّة بهذه السعة والشمول مستندين في ذلك إلى هذه الرواية .

19 - كتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبي محمّد عليه (رجل له ولد ذكر وإناث، فأقرّ بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟

فوقّع النِّلِا: يُنَفِّذُونَ وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَىٰ ما سَمّىٰ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّىٰ شَيْئاً رَدّوها عَلَىٰ كِتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، (٢).

ودلّت هذه الرواية على أنّ الأب إذا أوصى لأولاده بمال فإن عين مقداراً خاصًا لكلّ واحد منهم ، سواءً كان بالتساوي أو بالتفاضل ، فإنّ وصيته تكون نافذة ، وإن أطلق فتعرض على كتاب الله تعالى ، وهو يقضي بأن تكون على غرار المواريث للذكر مثل حظّ الأنثيين.

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ٤: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ٤: ١٥٥.

٢٠ حمد بن الحسن الصفّار ﴿ إلى أبي محمد الحسن بن علي اللهِ:
 «رجل كان وصيّ رجل فمات ، وأوصى إلى رجل آخر ، هـل يـلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه ؟

فكتب اللهِ : يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ (١).

ودلّت هذه الرواية على أنّه ليس للوصيّ أن يوصي إلى أحد من بعده في تنفيذ ما أوصى به إليه ، إلّا أن يكون له حقّ عند الموصي ، فله أن يوصي باستيفائه ، وذكر الفقهاء أنّ للوصيّ الحقّ في الوصاية من بعده إذا كان مأذوناً من الموصي في ذلك .

فوقّع عليه : الْوقوفُ تَكُونُ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يُوقِفُها أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ (٢).

الوقف هو تحبيس الأصل ، وتسبيل الثمرة ، وهو حسب ما وقفه الواقف ، فتارة يكون خاصًا وأخرى يكون عامًا أو مطلقاً ،كلّ ذلك تابع لإنشاء الوقف حين وقفه .

٢٢ ـ كتب محمّد بن الحسن الصفّار على أبي محمّد الحسن بن عليّ الله الله الله الله على الله الله الله الله وأمّه لمن يكون الميراث ؟

فوقّع عليه : الميراثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، (٣).

قال الشيخ الصدوق في التعليق على هذه الرواية: « ولا يرث ابن الابن ولا بنت الابنة مع ولد الصلب ، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ، وكلّ من قرب نسبه فهو أولى

<sup>(</sup>١) التهذيب: ٢: ٣٩٣. من لا يحضره الفقيه: ٤: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ٤: ١٧٦. التهذيب: ٢: ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه: ١: ١٦٩.

بالميراث ممن بعد، ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ ولا أخت، ولا عمم ولا عمة ولا عمة ولا عمة ولا عمة ولا عمة ، ولا خالة ، ولا ابن أخ ولا ابن أخت ، ولا ابن عمة ولا ابن خال ، ولا ابن عمة ولا ابن خالة .

هذا بعض ما أثر من المكاتبات التي رفعت إلى الإمام المليلا ، وقد سأل أصحابها عن بعض الأحكام الشرعية التي لم يهتدوا لمعرفتها فأجابهم الإمام عنها.

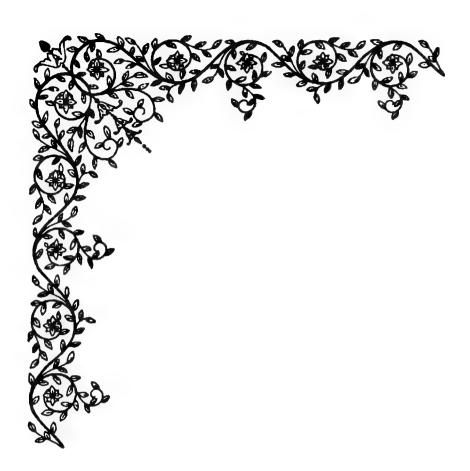

# المعابد وروان المان المعابد ال

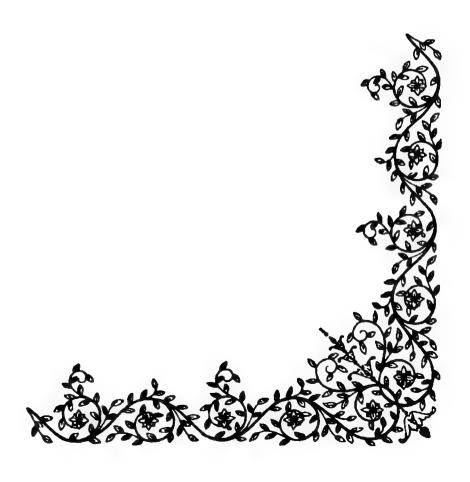

لم تسمح الحكومة العبّاسيّة للعلماء والفقهاء بالاتّصال بالإمام أبي محمّد للطِّلِ لئلًا يذاع فضله ، ويتحدّث الناس عن علمه فيزهدون في بني العبّاس ، ويالرغم من الإجراءات القاسية التي اتّخذوها لحجب الإمام للطِّلِا ، فإنّ هناك كوكبة من العلماء والرواة اتّصلت به ، وروى بعضهم أحاديثه ، ونعرض لتراجمهم ؛ لأنّ ذلك من متمّمات البحث عن شخصيّة الإمام للطِّلا ، وفي ما يلي ذلك :

# حرف الألف

# ١ - إبراهيم بن أبي حفص

قال النجاشي: «إبراهيم بن أبي حفص، أبو إسحاق الكاتب: شيخ من أصحاب أبي محمّد العسكري المنظِ ، ثقة ، وجه ، له كتاب الردّ على الغالية وأبي الخطّاب »(١).

#### ٢ - إبراهيم بن خضيب

الأنباري: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الميلالاً.

وقد روى أنّ أبا عون الأبرش كتب إلى أبي محمّد لطيُّلا : ﴿ إِنَّ النَّاسِ قَدَ استوحشُوا

(١) رجال النجاشي: ٢٢/١٩.

(٢) رجال الطوسي: ١٩/٤٢٩ ، وفي نسخة: «إبراهيم بن حصيب».

من شقَّك ثوبك على أبي الحسن للطِّلْاِ.

فقال: يا أَخْمَقُ ، ما أَنْتَ وَذاكَ ، قَدْ شَقَّ مُوسىٰ عَلىٰ هارونَ . إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يولَدُ مُؤْمِناً ، وَيَحْيا مُؤْمِناً ، وَيَموتُ مُؤْمِناً .

وَمِنْهُمْ مَنْ يولَدُ كافِراً ، وَيَحْيا كافِراً ، وَيَموتُ كافِراً .

وَمِنْهُمْ: مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً ، وَيَخْيا مُؤْمِناً ، وَيَمُوتُ كَافِراً .

وَإِنَّكَ لَا تَموتُ حَتَّىٰ تَكْفُرَ ، وَ يَتَغَيَّرَ عَفْلُكَ ، .

فما مات حتى حجبه ولده عن الناس، وحبسوه في منزله من ذهاب العقل والوسوسة وكثرة التخليط»(١).

#### ٣- إبراهيم بن عبدة

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام عليّ الهادي لليّلِا ، ومن أصحاب الإمام أبي محمّد لليّلاِ<sup>(٢)</sup>.

وقد ذكرنا في البحوث السابقة بعض رسائل الإمام الطِّلِهِ إليه ، وهـي تــدلّ عــلى وثاقته وسموّ مكانته.

# ٤ - إبراهيم بن عليّ

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد النِّلاِ (٣) ، وهو مجهول الحال.

## ٥ \_ إبراهيم بن محمّد

ابن فارس النيسابوري: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي عليلًا ، ومن أصحاب

<sup>(</sup>١) رجال الكشّي: ١٠٨٥/٥٧٣.

<sup>(</sup>۲) رجال الطوسى: ۱۹/٤۱۰ و: ۷/٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ١٨/٤٢٩.

الإمام أبي محمّد للطِّلا (١).

«سأل الكشّي أبا النضر العيّاشي عن عدّة منهم إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فقال : أمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس فهو في نفسه لا بأس به »(٢).

### ٦- إبراهيم بن مهزيار

هو أبو إسحاق الأهوازي: له كتاب البشارات (٣). وروى إسحاق بن محمّد البصري ، قال: «إنّ أبي لمّا حضرته الوفاة البصري ، قال: «إنّ أبي لمّا حضرته الوفاة دفع إليّ مالاً ، وأعطاني علامة ، ولم يعلم بتلك العلامة إلّا الله عز وجلّ ، وقال: من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال.

فخرجت إلى بغداد، ونزلت في خان، فلمّا كان في اليوم الثاني إذ جاء الشيخ ودقّ الباب، فقلت للغلام: انظر من هذا؟

فقال: شيخ بالباب.

فقلت: ادخل ، فدخل وجلس فقال: أنا العمري ، هات المال الذي عندك ، وهو كذا وكذا ، ومعه العلامة (٤).

وكان العمري وكيل الإمام أبي محمّد النابي . روى عن الإمام أبي الحسن النابية ، وعن أبي محمّد النابية ، وعن ابن أبي عمير ، وغيرهما ، وروى عنه أحمد بن محمّد وسعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري وغيرهم (٥).

<sup>(</sup>۱) رجال الطوسي: ۱۱/٤۱۰ و: ۱۰/٤۲۸.

<sup>(</sup>۲) رجال الكشّى: ١٠١٤/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ١٧/١٦.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشّي: ١٠١٥/٥٣١.

<sup>(</sup>٥) معجم رجال الحديث: ١: ٣٠٧.

#### ٧\_ إبراهيم بن يزيد

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد للطِّلْا ، وكذلك عدّ أخاه أحمد بن يزيد من أصحاب الإمام للطِّلِا(١).

# ٨- أحمد بن إبراهيم

ابن إسماعيل ، بن داود بن حمدون ، الكاتب النديم ، شيخ أهل اللغة ووجههم . روى عن الإمام أبى محمّد ، وعن أبيه (٢) .

قال النجاشي : « وكان خصيصاً بسيّدنا أبي محمّد العسكري للطِّلِا وأبي الحسن للطِّلِا قبله .

له كتب منها كتاب أسماء الجبال والمياه والأودية ، كتاب بني مرّة بن عوف ، كتاب بني النمر بن قاسط ، كتاب بني عقيل ، كتاب بني عبدالله بن غطفان ، كتاب طيء ، شعر العُجَير السلولي ، شعر ثابت بن قطنة وصنعته ، كتاب بني كليب بن يربوع ، أشعار بني مرّة بن همام ، نوادر الأعراب »(٣).

# ٩ ـ أحمد بن إبراهيم

يكنّى أبا أحمد المراغي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد للنِّلاِ<sup>(1)</sup>. قال فيه ابن داود: «إنّه ممدوح ، عظيم الشأن »<sup>(٥)</sup>.

روى أحمد ، قال: «كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار.

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ١٢/٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ٤/٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ٢٣٠/٩٣.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي: ١٥/٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) رجال ابن داود: ٥٥/٢٣.

يصفنا لصاحب الناحية عليه الله فخرج التوقيع: (وَفَقْتَ عَلَىٰ مَا وَصَفْتَ بِهِ أَبَا حَامِدٍ أَعَزَّهُ اللهُ بِطَاعَتِهِ، وَلَا أَخْلاهُ مِن تَفَضَّلِهِ عَلَيْهِ، وَلَا أَخْلاهُ مِن تَفَضَّلِهِ عَلَيْهِ، وَكَا أَخْلاهُ مِن تَفَضَّلِهِ عَلَيْهِ، وَكَا أَخْلاهُ مِن تَفَضَّلِهِ عَلَيْهِ، وَكَا أَخْلاهُ مِن تَفَضَّلِهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ اللهُ وَلِيَّهُ ، (١).

والرواية إن صحّت تدلّ على وثاقة الرجل ، وسموّ منزلته عند قائم آل محمّد التُّلِّا.

## ١٠ ـ أحمد بن إدريس

القمّي ، المعلّم: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الطّيلا (٢).

قال النجاشي: «كان ثقة ، فقيهاً في أصحابنا ، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، له كتاب (النوادر) ، ومات أحمد بن إدريس بالقرعاء سنة (٣٠٦هـ) من طريق مكّة على طريق الكوفة »(٣).

## ١١ ـ أحمد بن إسحاق

ابن عبدالله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمّي : كان وافد القمّيين . روى عن أبي جعفر الثاني ، وأبي الحسن عليا العمين ، وكان خاصّة أبي محمّد عليا إلى .

قال أبو الحسن عليّ بن عبدالواحد الخمري، وأحمد بن الحسين الله : «رأيت من كتبه كتاب (علل الصوم) (كبير)، (مسائل الرجال) لأبي الحسن الثالث المله المعه »(٤).

وقال الشيخ: « إنّه ممّن رأى الإمام صاحب الزمان العلاق ، وكتب محمّد بن

<sup>(</sup>١) رجال الكشّى: ١٠١٩/٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ١٦/٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ۲۲۸/۹۲.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ۲۲۵/۹۱.

<sup>(</sup>٥) فهرست الشيخ: ٧٨/٧٠.

أحمد بن الصلت القمّي إلى صاحب الدار-أي إلى الإمام علي الإمام علي المن القمّي وصحبته ، وأنّه يريد الحجّ ، واحتاج إلى ألف دينار ، فإن رأى سيّدي أن يأمر بإقراضه إيّاه ، ويسترجع منه في البلد إذا انصرف ، فأفعل .

فوقّع عليه إلى الله مِنّا صِلَة ، وَإِذَا رَجَعَ فَلَهُ عِنْدَنَا سِواها (١).

ودلٌ ذلك على مدى إيمانه وتقدير الإمام علي له.

وروى عبدالله بن جعفر الحميري ، قال: «اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو الله عند أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف ، فقلت له: يا أبا عمرو ، إنّي أريد أن أسألك عن شيء لست بشاك في ما أريد أن أسألك عنه .

قال: سل حاجتك.

فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمّد عليه ؟

فقال: إي والله<sup>(۲)</sup>.

وعلى أي حال ، فالرجل رفيع الشأن ، له المنزلة الكريمة عند أهل البيت الملط .

## ١٢ ـ أحمد بن الحسن

ابن عليّ بن فضّال: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي النِّلِا، ومن أصحاب الإمام أبى محمّد النِّلِا<sup>(٣)</sup>.

يقال: إنّه كان فطحيّاً ، وكان ثقة في الحديث ، يُعرف من كتبه كتاب (الصلاة) ، كتاب (الوضوء). توفّي سنة (٢٦٠هـ) (٤).

<sup>(</sup>١) رجال الكشّي: ١٠٥١/٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١: ٣٢٩، كتاب الحجّة، باب تسمية من رآه علي ، الحديث ١.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ١٧/٤١٠ و: ٩/٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ١٩٤/٨٠.

المتحابة وروازه كالمالية المالية المال

#### ١٣ ـ أحمد بن حمّاد

المحمودي: يكنّى أبا عليّ. عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبى محمّد الميلاً (١).

وروى الكشّي عن محمّد بن مسعود ، قال : «كتب أبو جعفر السلِّ إلى أبي في فصل من محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي ، قال : «كتب أبوجعفر السلِّ إلى أبي في فصل من كتابه :... ﴿ وَوُقِيّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢) ، أمّا الدُّنيا فَنَحْنُ فيها مُتَفَرِّجونَ (٣) في الْبِلادِ ، وَلكِنْ مَنْ هَوى صاحِبَهُ فَإِنْ دانَ بِدينِهِ فَهُوَ مَعَهُ ، وَإِنْ كانَ نائِياً عَنْهُ ، وَأَمّا الْآخِرَةُ فَهِى دارُ الْقَرارِ ».

وقال المحمودي: « قد كتب أبو جعفر الطِّلْإِ إليَّ بعد وفاة أبي : قَدْ مَضَىٰ أَبُوكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْكَ ، وَهُوَ عِنْدَنا عَلَىٰ حالَةٍ مَحْمودَةٍ ، وَلَنْ تَبْعُدَ مِنْ تِلْكَ الْحالِ » (٤).

ودلَ هذا المدح من الإمام للطِّ على وثاقته وحسن حاله .. وذكر الكشّي له أخباراً أخرى .

# ١٤ ـ أحمد بن عبدالله

ابن مروان ، الأنباري: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الطّيلا(٥).

<sup>(</sup>۱) رجال الطوسي: ٨/٤٢٨. أحمد بن حمّاد: مات في حياة الإمام الجواد المثلِّة ، ولا يمكن عدّه من أصحاب الإمام الحسن العسكري المثلِّة ، ويظهر من روايات الكشي في ترجمته أنّ المذكور هو محمّد بن أحمد بن حمّاد ، ومؤكّد أنّ المحمودي المكنّى بأبي عليّ هو محمّد بن أحمد بن حمّاد.

<sup>(</sup>٢) الجاثية ٤٥: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت ، ولعلَّها: ١ متفرَّدون ٠.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشّي: ١٠٥٧/٥٥٩، وانظر ٩٨٦/٥١١.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسي: ٥/٤٢٨.

# ١٥ ـ أحمد بن محمد

ابن سيّار: عدّه البرقي والطوسي من أصحاب الإمام أبي محمّد للطِّلا (١).

قال النجاشي: «كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد المنهد ، ويعرف بالسيّاري ، ضعيف الحديث ، فاسد المذهب دذكر ذلك لنا الحسين بن عبيدالله مجفوّ الرواية ، كثير المراسيل ، له كتب ، وقع إلينا منها كتاب ( ثواب القرآن ) ، كتاب ( الطبّ ) ، كتاب ( القراءات ) ، كتاب ( النوادر ) ، كتاب ( الغارات ) » "

وروى الكشّي بسنده عن إبراهيم بن محمّد بن حاجب ، قال : « قرأت في رقعة مع الجواد اللهِ : يَعْلَمُ مَنْ سَأَلَ عَنِ السَّيّارِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ في الْمَكانِ الَّذي ادَّعاهُ لِنَفْسِهِ ، وَلَا تَدْفَعُوا إِلَيْهِ شَيْئاً »(٣).

وقد ذهب العلماء إلى جرحه واتّهامه في عقيدته ، وأنّه مات فاسد المذهب.

# ١٦ ـ أحمد بن محمّد

ابن مطهر: روى عن الإمام أبي محمّد النِّلا ، وروى عنه عليّ بن أبي خليس.

قال الأستاذ الخوئي: «لم يرد في الرجل توثيق ولا مدح، وطريق الصدوق إليه وإن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا يلازم وثاقة الرجل، وأمّا توصيف الصدوق إيّاه - في المشيخة - بقوله: «صاحب أبي محمّد لليلالاً»، فليس فيه أدنى إشعار بوثاقة الرجل أو حسنه، كيف ذلك وقد كان في أصحاب الرسول الأكرم عَيَا من كان؟! فما ظنّك بمن صحب الإمام لليلالا، وأمّاكونه متولّياً لما يحتاج إليه من قِبل الإمام أبي محمّد في إرسال والدته مع الصاحب لليلالا لسفر الحجّ على ما في إثبات الوصيّة للمسعودي فهو

<sup>(</sup>١) رجال البرقي: ١٦٧٠/١٣. رجال الطوسي: ٣/٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ١٩٢/٨٠.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشّي: ١١٢٨/٦٠٦.

الْعَكَائِدُ وَرُولَةً وَ خَلِيثُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

على تقدير ثبوته ـ لا يدل على الوثاقة »(١).

#### ١٧ ـ أحمد بن محمّد

الحضيني: نزل الأهواز. عده الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد لللل (٢).

#### ١٨ ـ أحمد بن هلال

العبرتائي (٣): عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٤). وكان فاسد المذهب، لا يلتفت إلى حديثه (٥).

وقد خرج التوقيع من الإمام الطِّل في ذمّه والبراءة منه ، وممّا جاء فيه :

إِلَى الْقاسِمِ بْنِ الْعَلاءِ: قَدْ كَانَ أَمْرُنا نَفَذَ إِلَيْكَ في الْمُتَصَنِّعِ ابْنِ هِلالٍ لَا رَحِمَهُ اللهُ بِمَا قَدْ عَلِمْتَ وَلَمْ يَزَلْ لَا غَفَرَ اللهُ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَلَا أَقَالَهُ عَثْرَتُهُ لَا رَحِمَهُ اللهُ بِمَا قَدْ عَلِمْتَ وَلَا رِضَى يَسْتَبِدُّ بِرَأْيهِ ، فَيَتَحامىٰ مِنْ دُيونِنا ، يُداخِلُ في أَمْرِنا إِللهِ إِذْنٍ مِنّا ، وَلَا رِضَى يَسْتَبِدُّ بِرَأْيهِ ، فَيَتَحامىٰ مِنْ دُيونِنا ، لَا يُمْضى مِنْ أَمْرِنا إِيّاهُ إِلّابِما يَهُواهُ وَيُريدُهُ ، أَرْداهُ اللهُ بِذلِكَ في نارِجَهَنَّمَ ، فَصَبَرْنا عَلَيْهِ ، حَتّىٰ بَتَرَ اللهُ بِدَعْوتِنا عُمْرَهُ ، وَكُنّا قَدْ عَرَّفْنا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ فَصَبَرْنا عَلَيْهِ ، حَتّىٰ بَتَرَ اللهُ بِدَعْوتِنا عُمْرَهُ ، وَكُنّا قَدْ عَرَّفْنا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوالينا في أَيّامِهِ لَا رَحِمَهُ الله وَأَمَرْناهُمْ بِإِلْقاءِ ذلِكَ إِلَى الْحِاصِّ مِنْ مَوالينا ، وَنَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنِ ابْنِ هِلالٍ لَا رَحِمَهُ الله وَلَهُ مَنْ لَا يَبْرَأُ مُوالينا ، وَنَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنِ ابْنِ هِلالٍ لَا رَحِمَهُ الله وَلَهُ مَنْ لَا يَبْرَأُ عَلَاهُ مَنْ لَا يَبْرَأُ

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ٢: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ٢/٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) العبرتائي: نسبة إلى عبرتا ، وهي قرية بنواحي بلد إسكاف.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي: ١٤/٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) معجم رجال الحديث: ٢: ٣٥٥.

مِنْهُ، وَاعْلِم الْأَسْحَاقِيَّ سَلَّمَهُ اللهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ مِمّا أَعْلَمْناكَ مِنْ حَالِ هَـٰذَا الْفاجِرِ، وَجَمِيعَ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَيَسْأَلُكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَالْخارِجِينَ، وَمَنْ كَانَ يَسْتَحِقُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَىٰ ذلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَلَهُ حَتّىٰ مِنْ مَوالينا في وَمَنْ كَانَ يَسْتَحِقُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَىٰ ذلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَلَهُ حَتّىٰ مِنْ مَوالينا في التَّشْكيكِ في مَا رَوىٰ عَنَا ثَقَاتُنا قَدْ عَرَفُوا بِأَنّنا نَفَاوِضُهُمْ بِسِرِّنا ، وَنُحَمِّلُهُ التَّشْكيكِ في مَا رَوىٰ عَنَا ثَقَاتُنا قَدْ عَرَفُوا بِأَنّنا نَفَاوِضُهُمْ بِسِرِّنا ، وَنُحَمِّلُهُ إِنّاهُ إِلَيْهِمْ ، وَعَرَفْنا مَا يَكُونُ مِنْ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ »(١).

ودلّت هذه الرسالة على ضلالة هذا الشخص وانحرافه عن الطريق القويم. توفّي سنة (٢٦٧هـ)(٢).

#### ١٩ ـ إسحاق بن إسماعيل

النيسابوري: الثقة. عده الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه (٣). وقد خرج توقيع من الإمام عليه بالدعاء له (٤).

#### ٢٠ إسحاق بن محمّد

البصري: يكنّى أبا يعقوب. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد العسكري الميلاً (٥).

قال الكشّى: « إنّه كان من أركان الغلاة »(٦).

<sup>(</sup>١) رجال الكشّى: ١٠٢٠/٥٣٥. معجم رجال الحديث: ٢: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث: ٢: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ٦/٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) ذكرنا نصّ التوقيع في البحوث السابقة.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ١١/٤٢٨.

<sup>(</sup>٦) رجال الكشّي: ٥٨٤/٣٢٢ و: ١٠١٤/٥٣٠. معجم رجال الحديث: ٣: ٦٧ و ٦٨.

رْضَيَ ابْرُورُولُ وْ خَيْلِيْ مِنْ اللَّهِ اللَّ

#### ٢١ ـ إسماعيل بن محمّد

ابن عليّ ، بن إسماعيل ، هاشمي ، عبّاسي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الحسن العسكري المنافع الأمام الحسن العسكري المنافع المناف

# حرفالجيم

#### ۲۲ \_ جابر بن سهيل

الصيقل: وكيل الإمام أبي الحسن، وأبي محمّد، وصاحب الدار الما العلم المام أبي الحسن، وأبي محمّد، وصاحب الدار المام المام أبي الحسن،

#### ۲۳ ـ جابر بن يزيد

الفارسي: يكنّى أبا القاسم، من أصحاب الإمام أبي محمّد الحسن المَيْلِا(٣).

#### ٢٤ ـ جعفر بن إبراهيم

ابن نوح: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد النَّالِا (٤).

# حرف الحاء

# ٢٥ ـ الحسن بن أحمد

المالكي: من أصحاب الإمام الحسن العسكري للطِّلْإ . روى عن أبيه ، وروى عنه

(١) رجال الطوسى: ١٧/٤٢٨.

(٢) رجال الطوسى: ١/٤٢٩.

(٣) رجال الطوسى: ٣/٤٢٩.

(٤) رجال الطوسى: ٢/٤٢٩.

عليّ بن الحسين بن بابويه (١).

#### ٢٦ ـ الحسن بن جعفر

المعروف بأبي طالب الفافاني: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد المليلا(٢).

# ٢٧ ـ الحسن بن عليّ

ابن نعمان الكوفي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد المليلا(٣).

وقال النجاشي: « إنّه مولى بني هاشم ، أبوه عليّ بن النعمان الأعلم ، ثقة ، ثبت ، له كتاب نوادر ، صحيح الحديث ، كثير الفوائد » (٤).

#### ۲۸ ـ الحسن بن محمّد

ابن بابا القمّي: من الغلاة. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد للطِّلا ، من دون توصيف بالقمّي (٥).

قال الكشّي: « وذكر أبو محمّد الفضل بن شاذان في بعض كتبه أنّ من الكذّابين المشهورين ابن بابا القمّي ».

قال سعد: حدَّثني العبيدي ، قال: «كتب إليَّ العسكري عليَّا إبتداءً منه:

أَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنَ الْفِهْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بابا الْقُمِّيِّ ، فَابْرَأْ مِنْهُما ، فَإِنِّي مُحَذِّرُكَ وَجَمِيعَ مَوالِيَّ ، وَإِنِّي أَلْعَنْهُما عَلَيْهما لَعْنَةُ اللهِ ، مُسْتَأْكِلَيْنِ

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ٣/٤٣٠. معجم رجال الحديث: ٤: ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) رجال الطوسى: ۲/٤۲۹.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ٦/٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي : ۸۱/٤٠.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسي: ١٠/٤٣٠.

يَأْكُلانِ بِنَا النَّاسَ، فَتَانَيْنِ مُؤْذِيَيْنِ آذاهُ مَا اللهُ، أَرْسَلَهُما في اللَّعْنَةِ، وَأَرْكَسَهُما في الْفِتْنَةِ رَكْساً. يَزْعُمُ ابْنُ بابا أَنِّي بَعَثْتُهُ نَبِيّاً، وَأَنَّهُ بابٌ، عَلَيْهِ وَأَرْكَسَهُما في الْفِتْنَةِ رَكْساً. يَزْعُمُ ابْنُ بابا أَنِّي بَعَثْتُهُ نَبِيّاً، وَأَنَّهُ بابٌ، عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، سَخِرَ مِنْهُ الشَّيْطانُ فَأَغُواهُ ، فَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ ذلِكَ.

يا مُحَمَّدُ ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْدَخَ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَافْعَلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذاني آذاهُ اللهُ في الدُّنيا وَالْآخِرَةِ »(١).

ودلّت هذه الرسالة على مدى تأثّر الإمام الطّي وانزعاجه من هذا الإنسان الممسوخ الذي تنكّر لدينه ، وهام في الباطل والضلال.

#### ٢٩ ـ الحسن بن موسى

#### ٣٠ - الحسن بن النضر

أبو عون الأبرش: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليَّلا (٤).

#### ٣١ الحسن بن النضر

وهو الذي حمل بعد وفاة أبي محمّد الطِّلْا إلى الناحية المقدّسة ، وأعطاه

<sup>(</sup>١) رجال الكشّى: ٩٩٩/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ٥/٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ٥/٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسى: ٩/٤٣٠.

الإمام علي ثوبين فانصرف ، ومات في شهر رمضان ، وكفّن في الثوبين ، وهو من أهل قم ، وممّن وقف على معجزات صاحب الزمان عجّل الله فرجه ورآه من غير الوكلاء (١) ، واحتمل الأستاذ الخوئي أن يكون الحسن هذا متّحداً مع من قبله (٢).

# ٣٢ ـ الحسين بن اشكيب المروزي

المروزي: كان مقيماً بسمرقند، وعالماً ومتكلّماً، مصنّفاً للكتب. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد المليلاً (٣).

#### ٣٣ ـ الحسين بن الحسن

ابن أبان: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه وقال: «إنّه أدركه ولم نعلم أنّه روى عنه ، وذكر ابن قولويه أنّه قرابة الصفّار وسعد بن عبدالله ، وهو أقدم منهما ؛ لأنّه روى عن الحسين بن سعيد وهما لم يرويا عنه »(٤).

#### ٣٤ حفص بن عمرو

العمري: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٥).

#### ٣٥ - حمدان بن سليمان

أبو سعيد النيشابوري: عدّه الشيخ تارة من أصحاب الإمام الهادي، وأخرى من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٦).

<sup>(</sup>١) الكافي: ١: ٥١٧، الحديث ٤. إكمال الدين: ٤٤٣، الحديث ١٦.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث: ٥: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ١/٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسى: ٨/٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ٧/٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) رجال الطوسى: ٢٤/٤١٤ و: ٤/٤٣٠.

الْعَكَابُرُ وَرُولِ إِنْ حَبِينَ مُ الْحَالِينَ مُ الْحَالِينَ مُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ

وكان ثقة من وجوه الشيعة (١).

#### ٣٦ حمزة بن محمّد

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الميلا(٢).

وقد روى عنه العلَّة في فرض الصيام ،كما روى عنه إسحاق بن محمّد (٣).

# حرف الدال

# ٣٧ داود بن أبي زيد

من أهل نيشابور: ثقة ، صادق اللهجة ، من أهل الدين. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي التلخِ ، ومن أصحاب الإمام أبي محمّد التلخِ (٤).

#### ۳۸ داود بن عامر

الأشعري: قمّي. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٥).

وكذلك عدّه البرقي (٦).

#### ٣٩ ـ داود بن القاسم

هو أبو هاشم الجعفري: كان فذًا من أفذاذ الإسلام، وعلماً من أعلام العقيدة،

(١) رجال النجاشي: ٣٥٧/١٣٨.

(٢) رجال الطوسى: ١١/٤٣١.

(٣) معجم رجال الحديث: ٦: ٢٧٧.

(٤) رجال الطوسي: ٢/٤١٥ و: ٣/٤٣١.

(٥) رجال الطوسى: ٢/٤٣١.

(٦) رجال البرقى: ١٦٦٦/١٤٣.

ونتحدّث بإيجاز عن بعض شؤونه ومظاهر شخصيّته العظيمة:

نسبه الوضّاح: وينتهي نسبه الكريم إلى الشهيد الخالد في دنيا الإسلام جعفر بن أبي طالب الطيّار، فهو ابن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر (١).

وليس في عالم النسب من هو أسمى وأرفع من هذا النسب الكريم.

ولاؤه لأئمة أهل البيت: وكان أبو هاشم شديد الولاء للأثمة الطاهرين الملكل ، فقد شاهد منهم الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي وأبا محمد الحسن العسكري الملك ، وكان منقطعا إليهم ، وله شعر جيّد فيهم ، منها قوله في الإمام أبي الحسن الهادي وقد اعتل ، قال :

مادَتِ الْأَرْضُ بي وَأَدمَتْ فُوادي حينَ قيلَ الْإِمامُ نِضُوّ عَليلٌ حينَ قيلَ الْإِمامُ نِضُوّ عَليلٌ مَرضَ الدّينُ لاعْتلالِكُ وَاعْتَ عَسجَباً أَنْ مُنيتَ بِالدّاءِ وَالسَّفْ أَنْتَ آسَي الأَدْواءِ في الدّينِ وَ أَنْتَ آسَي الأَدْواءِ في الدّينِ وَ

وَاعْسَتَرَتني مَسُوارِدُ العَسَرُواءِ قُلتُ: نَفْسي فَدَتْهُ كُلَّ الْفِداءِ قُلتُ: نَفْسي فَدَتْهُ كُلَّ الْفِداءِ لَلَّ وَعَارَتْ لَهُ نُجومُ السَّماءِ لَ وَعَارَتْ لَهُ نُجومُ السَّماءِ مِ وَأَنْتَ الإِمسامُ حَسْمُ الدَّاءِ الدُّنيا وَمُحْيي الأَمْواتِ وَالأَحْياءِ (٢)

مكانته عند الأئمة الله الأبي عاشم المكانة المرموقة عند من عاصرهم مكانته عند الأئمة الله عند من عاصرهم من الأئمة الطاهرين الله أن أي نعم الله الإمام الهادي الله الأئمة الطاهرين الله أن تُؤدي شُكْرَها؟

قال أبو هاشم: فوجمت ولم أدرِ ما أقول.

فابتدر السِّلْ فقال: رَزَقَكَ الْإِيمانَ فَحَرَّمَ بِهِ بَدَنَكَ عَلَى النَّارِ، وَرَزَقَكَ الْعَافِيَةَ فَأَعانَتْكَ

<sup>(</sup>١) الكنى والألقاب: ١: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) إعلام الورى: ٢: ١٢٦.

المعكابة وروان المالية المالية

عَلَى الطَّاعَةِ ، وَرَزَقَكَ القُنوعَ فَصانَكَ عَنِ التَّبَذُّ لِ (١).

مكانته الاجتماعية: وتميّز أبو هاشم بالاحترام والتعظيم عند كافّة الأوساط الاجتماعيّة، فقد قال المترجمون له: «إنّه كان مقدّماً عند السلطان، وكان ورعاً زاهداً ناسكاً، عالماً، عاملاً، ولم يكن أحد في آل أبي طالب مثله في زمانه في علق النسب »(٢).

ومن كان هذه صفاته فهو جدير بالاحترام والتقدير.

جرأة وإقدام: وكان أبو هاشم جريئاً لا يهاب السلطان، ويدلي بكلمة الحق في أحرج الظروف، ويقول المؤرّخون: «إنّه لمّا أدخل رأس يحيى الثائر العظيم إلى بغداد اجتمع أهلها إلى محمّد بن عبدالله بن طاهر الذي قتل يحيى فجعلوا يهنّئونه بالفتح، وممّن دخل عليه أبو هاشم فقال له: أيّها الأمير، قد جئتك مهنّئاً بما لوكان رسول الله عَيَالِيُهُ حيّاً لعزّي به.

ووجم الحاضرون ولم يجبه أحد بشيء (٣)، وخرج مغيظاً وهو يقول:

يا بَني طاهِرٍ كُلُوهُ وَبِيًا إِنَّ لَحْمَ النَّبِيِّ غَيرُ مَرِيً إِنَّ لَحْمَ النَّبِيِّ غَيرُ مَرِيً إِنَّ وَتُراً يَكُونُ طَالِبَهُ اللهُ لَوْتُرُ نَجَاحُهُ بِالْحَرِيِّ (٤)

وفاته: انتقل إلى رحمة الله ورضوانه في جمادى الأولى سنة ( ٢٦١هـ) (٥) ، وذلك بعد وفاة الإمام أبي محمّد للطلا بسنة .

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٤٩٧، الحديث ٦٨٢. بحار الأنوار: ٥٠: ١٢٩، الحديث ٧.

<sup>(</sup>٢) الكنى والألقاب: ١: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين: ٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك / الطبري: ٧: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) الكنى والألقاب: ١: ١٧٦.

# حرف السين

#### ٤٠ ـ سعد بن عبدالله

القمّي: عاصر الإمام أبا محمّد المثيلا، وقال الشيخ: «لم أعلم أنّه قد روى عنه» (۱). قال النجاشي: «إنّه شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً، وسافر في طلب الحديث، لقي من وجوههم الحسن بن عرفة، ومحمّد بن عبدالملك الدقيقي، وأبا حاتم الرازي وعبّاس الترقفي، ولقي مولانا أبا محمّد المثيلاً. وصنّف سعد كتباً كثيرة، وقع إلينا منها: كتاب الرحمة، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحجّ، ذكر كتباً كثيرة ألّفها سعد» (۲). توفّي سعد سنة (۳۰۱ه)، وقيل: سنة (۲۹۹ه) (۳).

## ٤١ ـ السندى بن الربيع

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الطِّلِا، وأضاف: أنّه ثقة ، كوفي (٤).

#### ٤٢ ـ سهل بن زياد

يكنّى أبا سعيد الآدمي الرازي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه فيه، وكان وقال النجاشي: «إنّه كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد عليه فيه، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلق والكذب، وأخرجه من قم إلى الريّ، وكان يسكنها، وقد كاتب أبا محمّد العسكري عليه على يد محمّد بن عبدالحميد

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ٣/٤٣١.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٤٦٧/١٧٧.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ٤٦٧/١٧٨.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسى: ١/٤٣١.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ٢/٤٣١.

الْعَكَائِدُ وَرُولِ وَ حَلِيثُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّمَالِي اللَّهِ اللَّ

العطَّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة ( ٢٥٥هـ)، وأضاف أنَّ له كتاب النوادر (١).

# حرفالشين

#### ٤٣ ـ شاهويه بن عبدالله

الجلّاب: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد المنيلا(٢).

# حرف الصاد

# ٤٤ ـ صالح بن أبى حمّاد

قال النجاشي: «صالح بن أبي حمّاد أبو الخير الرازي ، واسم أبي الخير «زاد به » ، لقي أبا الحسن العسكري لله كتب منها: كتاب خطب أمير المؤمنين لله كتب نوادر (٣).

وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد للبيّلا (٤).

### ٤٥ ـ صالح بن عبدالله

الجلّاب: عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي محمّد الميلاف.

<sup>(</sup>۱) رجال النجاشي: ٤٩٠/١٨٥.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ١/٤٣١.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ٥٢٦/١٩٨.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي: ١/٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ٢/٤٣٢.

# حرف العين

# ٤٦ ـ عبدالعظيم الحسني

هو السيّد الجليل، ينتهي نسبه الكريم إلى ريحانة رسول الله ﷺ وسبطه الأوّل الإمام الحسن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المام الحسن اللهِ الإمام الحسن اللهِ المام الحسن اللهِ اللهُ اللهُ عَدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد اللهُ (١).

وروى النجاشي بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، قال : «كان عبدالعظيم ورد الريّ هارباً من السلطان ، وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة في سكّة الموالي ، فكان يعبد الله في ذلك السرب ، يصوم نهاره ويقوم ليله ، فكان يخرج مستتراً فيزور القبر المقابل قبره وبينهما الطريق ، ويقول : هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر النيخ ، فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب ، ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمّد عَيَّنِ حتّى عرفه أكثرهم ، فرأى رجل من الشيعة في المنام رسول الله عَيْنِ قال له : إنّ رجلاً من ولدي يحمل من سكّة الموالي ، ويدفن عند شجرة التفّاح في باغ عبدالجبّار بن عبدالوهاب ، وأشار إلى المكان الذي دفن فيه .

فذهب الرجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبها ، فقال له : لأي شيء تطلب الشجرة ومكانها ؟

فأخبره بالرؤيا ، فذكر صاحب الشجرة أنّه كان رأى مثل هذه الرؤيا ، وأنّه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفاً على الشريف والشيعة يدفنون فيه ، فمرض عبدالعظيم ومات الله ، فلمّا جرّد ليغسّل وجد في جيبه رقعة فيها نسبه الشريف »(٢). وكذا هذا السيّد الشريف عالماً فقيهاً . يقول أبو حمّاد الرازي : « دخلت على

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ٢٠/٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) رجال النجاشي: ۲٤٧ و ۲۵۳/۲٤۸.

عليّ بن محمّد عليه بسرّ من رأى ، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام ، فأجابني فيها .

فلمًا ودَّعته قال لي : يا حَمَّادُ ، إِذا أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دينِكَ بِناحِيَتِكَ فَسَلْ عَنْهُ عَبْدَالْعَظيم بْنَ عَبْدِاللهِ الْحَسَنِيَّ ، وَاقْرِنْهُ مِنّي السَّلامَ »(١).

#### ٤٧ ـ عبدالله بن جعفر

الحميري القمّي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي الإلام الإمام أبي محمّد علي (٢). وكذلك عدّه البرقي (٣).

قال النجاشي: «عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري أبو العبّاس القمّي شيخ القمّيين ووجههم. قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين، وسمع أهلها منه، فأكثروا، وصنّف كتباً كثيرة يعرف، منها: كتاب الإمامة، كتاب الدلائل، كتاب العظمة والتوحيد، كتاب الغيبة والحيرة، كتاب فضل العرب، كتاب التوحيد والبداء والإرادة والاستطاعة والمعرفة، كتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر ابن الرضاعيك ، كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم والقياس، والأرواح والجنّة والنار، والحديثين المختلفين، مسائل الرجال، مكاتباتهم أبا الحسن الثالث المنجة والنار، والحديثين المختلفين، مسائل الرجال، مكاتباتهم أبا الحسن الثالث المنجة على يد محمّد بن عثمان العمري، كتاب قرب الإسناد إلى صاحب الأمر المنافية، مسائل أبي محمّد وتوقيعاته، كتاب الطبّ (٤).

وتدلّ هذه المؤلّفات المختلفة على مدى ثروته العلميّة ، وتخصّصه في العلوم

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ١٠: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ٢/٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) رجال البرقي: ١٦٦٤/١٤٣.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ٥٧٣/٢١٩.

النقلية والعقلية.

#### ٤٨ ـ عبدالله بن حمدويه

البيهقى: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (١).

وكان من خيار الشيعة ، وقد كتب الإمام له كتاباً ترحّم فيه عليه ، قد تقدم نصّه في البحوث السابقة .

#### ٤٩ ـ عبدالله بن محمّد

ابن خالد الطيالسي ، الكوفي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الطيلا(٢). قال النجاشي : « إنّه من أصحابنا ، ثقة ، سليم الجنبة ، وكذلك أخوه أبو محمّد الحسن ، ولعبدالله كتاب نوادر »(٣).

وقال فيه محمّد بن مسعود: « وأمّا عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي فما علمته إلّا خيراً ، ثقة »(٤).

#### ٥٠ ـ عبدالله بن محمد

يكنّى أبا محمّد الشامي ، الدمشقي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليّة . وأضاف : « أنّه يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى وغيره » (٥) .

#### ٥١ ـ عثمان بن سعيد

العمري، الزيّات، ويقال له السمّان، يكنّى أبا عمرو: كان عملاقاً من عمالقة

<sup>(</sup>١) رجال الطوسي: ٥/٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ١١/٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ٥٧٢/٢١٩.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشّي: ١٠١٤/٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشّى: ١٠١٤/٥٣٠.

الإيمان والتقوى ، وكان الدين عنصراً من عناصره ، ومقوّماً من مقوّماته ، ونتحدّث بإيجاز عن بعض شؤونه :

إشادة الأئمة المثل به: أشاد الأئمة الذين عاصرهم العمري بسمو منزلته ومكانته ، فقد روى أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي ، قال : « دخلت على أبي الحسن عليّ بن محمّد صلوات الله عليه في يوم من الأيّام ، فقلت : يا سيّدي ، إنّي أغيب وأشهد ، ولا يتهيّألي الوصول إليك إذا شهدت في كلّ وقت ، فقول مَن نقبل ، وأمر مَن نمتثل ؟

فقال لي صلوات الله عليه: هـٰـذا أبو عَمْرو الثَّقَةُ الْأَمينُ ، ما قالَهُ لَكُمْ فَعَنِّي يَقُولُهُ ، وَما أَدّاهُ إِلَيْكُمْ فَعَنِّى يُؤَدِّيهِ ».

فلمًا مضى أبو الحسن التلا وصلت إلى أبي محمّد ابنه الحسن العسكري التلا ذات يوم، فقلت مثل قولي لأبيه.

فقال لي : هنذا أبو عَمْرو الثَّقَةُ الْأَمينُ ، ثِقَةُ الْماضي وَثِقَتي في الْمَحْيا وَالْمَماتِ ، فَمَا قالَهُ لَكُمْ فَعَنّى يُؤَدِّيهِ » (١).

وممًا جاء في الثناء عليه ما رواه أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن للطُّلِّا، قال: «سألته: مَن أعامل أو عمّن آخذ، وقول مَن أقبل؟

فقال لي : الْعُمَرِيُّ ثِقَتي ، فَما أَدَّىٰ إِلَيْكَ عَنِي فَعَنِّي يُؤَدِّي ، وَما قالَ لَكَ فَعَنِّي يَقُولُ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ، فَإِنَّهُ النِّقَةُ الْمَأْمُونُ ، (٢).

وتوثيق الأئمّة الطاهرين الله الله الله على مدى إيمانه وتقواه وورعه وتحرّجه في الدين.

<sup>(</sup>١) الغيبة / الشيخ الطوسى: ٣٥٤، الحديث ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١: ٣٣٠، باب تسمية من رأى الإمام علي ، الحديث ١.

#### ٥٢ - عروة الوكيل

قمّي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الطِّلِا (١).

### ٥٣ - على بن عبدالله

البغدادي عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الحسن العسكري الملي المل

# ٥٤ ـ علىّ بن بلال

عدّه الشيخ من أصحاب الإمامين الهادي والحسن علي المامين الهادي والحسن علي المامين الهادي والحسن علي المامين الهادي والحسن علي المامين ا

قال الكشّي: « وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد: حدّثني محمّد بن عيسى اليقطيني ، قال: كتب للظِّلِ إلى عليّ بن بلال في سنة (٢٣٢ه):

بِسْم اللهِ الرَّحمٰن الرّحيم

أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ، وَأَشْكُرُ طَوْلَهُ وَعَوْدَهُ، وَأُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَواتُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ إِنِّي أَفَمْتُ أَبا عَلِيٍّ مَقامَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِرَبِّهِ، وَاثْتَمَنْتُهُ عَلَىٰ ذلِكَ بِالْمَعْرِفَةِ بِما عِنْدَهُ الَّذِي لَا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ، وَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّكَ شَيْخُ ناحِيَتِكَ، فَأَحْبَبْتُ إِفْرادَكَ وَإِكْرامَكَ بِالْكِتابِ بِذلِك. وَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّكَ شَيْخُ ناحِيَتِكَ، فَأَحْبَبْتُ إِفْرادَكَ وَإِكْرامَكَ بِالْكِتابِ بِذلِك. فَعَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ لَهُ، وَالتَّسْليم إلَيْهِ جَميعَ الْحَقِّ قِبَلَكَ، وَأَنْ تَحُضَّ فَعَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ لَهُ، وَالتَّسْليم إلَيْهِ جَميعَ الْحَقِّ قِبَلَكَ، وَأَنْ تَحُضَّ

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ١٥/٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي: ٥٨٦٨/٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ٦/٤١٧ و: ٤/٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ٧٣٠/٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشّى: ١٠٨٨/٥٧٩.

مَوَالِيَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَتُعَرِّفَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَصِيرُ سَبَباً إِلَىٰ عَوْنِهِ وَكِفَايَتِهِ ، فَذَلِكَ مَوْفُورٌ ، وَتَوْفَيرٌ عَلَيْنَا ، وَمَحْبُوبٌ لَـدَيْنَا ، وَلَكَ بِـهِ جَـزَاءٌ مِنَ اللهِ فَذَلِكَ مَوْفُورٌ ، وَتَوْفَيرٌ عَلَيْنَا ، وَمَحْبُوبٌ لَـدَيْنَا ، وَلَكَ بِـهِ جَـزَاءٌ مِنَ اللهِ وَأَجْرٌ ، فَإِنَّ اللهِ يَعْطَي مَنْ يَشَاءُ ، ذو الْإِعْطَاءِ وَالْجَزَاءِ بِرَحْمَتِهِ ، وَأَنْتَ في وَديعَةِ اللهِ .

# وَ كُتِبَ بِخَطّي ، وَأَحْمَدُ اللهُ كَثيراً »(١).

وفي هذه الرسالة دلالة على حسن حال الرجل ، وتوثيق الإمام الطِّلاله .

#### ٥٥ ـ علىّ بن جعفر

ابن العبّاس، الخزاعي: واقفي، مروزي. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليم العبّاس.

## ٥٦ ـ علىّ بن جعفر

الهماني ، البرمكي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عليه (٣).

وقال الشيخ: «إنّه كان فاضلاً، مرضياً، من وكلاء أبي الحسن وأبي محمّد المنظلا» (٤). وروى أبو جعفر العمري الله معمّد على بن جعفر وروى أبو جعفر العمري الله منظر الله على بن جعفر وهو ينفق النفقات العظيمة، فلمّا انصرف كتب إلى أبي محمّد المنظ فوقّع في رقعته: قَدْ كُنّا أَمَرْنا لَهُ بِمائَةِ أَلْفِ دينار، ثُمَّ أَمَرْنا لَهُ بِمِثْلِها، فَأَبِي قَبولَها إِبْقاءً عَلَيْنا ما لِلنّاسِ وَالدُّخولُ في أَمْرٍ في ما لَمْ نُدْخِلْهُمْ فيه ؟

<sup>(</sup>١) رجال الكشّي: ٩٩١/٥١٢.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ٢٣/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ١٥/٤١٨ و: ١/٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) الغيبة: ٣٥٠، ذيل الحديث ٣٠٧.

قال: ودخل على أبي الحسن الله فأمر له بثلاثين ألف دينار »(١).

وروى الكشّي بسنده عن يوسف بن السخت ، قال : «كان عليّ بن جعفر وكيلاً لأبي الحسن المثلّي ، وكان رجلاً من أهل همينيا ـ وهي قرية من قرى سواد بغداد فسُعي به إلى المتوكّل فحبسه ، فطال حبسه ، واحتال من قبل عبيدالله بن خاقان بمال ضمنه عنه ثلاثة آلاف دينار ، فكلّمه عبيدالله ، فعرض جامعه على المتوكّل ، فقال : يا عبيدالله ، لو شككت فيك لقلت : إنّك رافضي . هذا وكيل فلان ـيعني أبا الحسن ـ وأنا عازم على قتله .

قال: فتأدّى الخبر إلى عليّ بن جعفر ، فكتب إلى أبي الحسن: يا سيّدي ، الله الله فيّ ، فقد والله خفت أن أرتاب.

فوقّع في رقعة : أمَّا إِذَا بَلَغَ بِكَ الْأَمْرُ مَا أَرِىٰ فَسَأَقْصُدُ اللَّهَ فيكَ .

وكان هذا في ليلة الجمعة ، فأصبح المتوكّل محموماً ، فازدادت علّته حتّى صُرخ عليه يوم الاثنين ، فأمر بتخلية كلّ محبوس عرض عليه اسمه ، حتّى ذكر هو عليّ بن جعفر ، فقال لعبدالله : لِمَ لم تعرض علَىً أمره ؟

فقال: لا أعود إلى ذكره أبداً.

قال: خلَّ سبيله الساعة، وسله أن يجعلني في حلَّ ، فخلَّى سبيله، وصار إلى مكّة بأمر أبي الحسن للطِّلِا، فجاور بها »(٢).

وقال الكشّي في ترجمة فارس بن حاتم القزويني: « وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد ، قال: قال موسى بن جعفر ، عن إبراهيم بن محمّد ، أنّه قال: كتبت إليه: جعلت فداك ، قبلنا أشياء يحكى عن فارس والخلاف بينه وبين عليّ بن جعفر حتّى

<sup>(</sup>١) الغيبة: ٢١٨، الحديث ١٨٠ و: ٣٥٠، الحديث ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشّي: ١١٢٩/٦٠٦.

صار يبرأ بعضهم من بعض ، فإن رأيت أن تمنّ علَيَّ بما عندك فيهما ، وأيّهما يتولّى حوائجي قِبلك ، حتّى لا أعدوه إلى غيره ، فقد احتجت إلى ذلك ، فعلت متفضّلاً إن شاء الله .

نكتب: لَيْسَ عَنْ مِثْلِ هَـٰذا يُسأَلُ ، وَلَا في مِثْلِهِ يُشَكُ ، قَدْ عَظَّمَ اللهُ قَدْرَ عَلِيٌّ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَّعَنا اللهُ تَعالَىٰ بِهِ عَنْ أَنْ يُقاسَ إِلَيْهِ ، فَاقْصِدْ عَلِيٌّ بْنَ جَعْفَرٍ بِحَوائِجِكَ ، وَاخْشُوا فَارِساً ، وَامْتَنِعُوا مِنْ إِدْخالِهِ في شَيْءٍ مِنْ أُمورِكُمْ أَوْ بِحُوائِجِكَ ، وَاخْشُوا فَارِساً ، وَامْتَنِعُوا مِنْ إِدْخالِهِ في شَيْءٍ مِنْ أُمورِكُمْ أَوْ بِحُوائِجِكَمْ ، تَفْعَلُ ذلِكَ أَنْتَ وَمَنْ أَطَاعَكَ مِنْ أَهْلِ بِلادِكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَني مَا تَمَوَّهَ بِهِ عَلَى النّاسِ ، فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ » (١).

ودلّت هذه الرسالة على أنّه في قمّة الواقعيّة والإيمان، فقد نصبه الإمام عـلماً شيعته.

# ٥٧ \_ على بن الحسن

ابن فضّال الكوفي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٢).

قال النجاشي: «عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفيّاض أبو الحسن ، كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئاً كثيراً ، ولم يعثر له على زلّة فيه ، ولا ما يشينه ، وقلّ ما روى عن ضعيف ، وكان فطحيّاً ، ولم يرو عن أبيه شيئاً . وقال : وكنت أقابله وسنّي ثماني عشرة سنة بكتبه ، ولا أفهم إذ ذاك الروايات ، ولا استحلّ أن أرويها عنه . . وقد صنّف كتباً كثيرة ، منها ما وقع إلينا : كتاب الوضوء ،

<sup>(</sup>١) رجال الكشّى: ١٠٠٥/٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ١٢/٤٣٣.

كتاب الحيض والنفاس ، كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة والخمس ، كتاب الصيام ، كتاب من القرآن مناسك الحجّ ، كتاب الطلاق ، كتاب النكاح ، كتاب المعرفة ، كتاب التنزيل من القرآن والتحريف ، كتاب الزهد ، كتاب الأنبياء ، كتاب الدلائل ، كتاب الجنائز ، كتاب الوصايا ، كتاب الفرائض ، كتاب المتعة ، كتاب الغيبة ، كتاب الكوفة ، كتاب الملاحم ، كتاب المواعظ ، كتاب البشارات ، كتاب الطبّ ، كتاب إثبات إمامة الملاحم ، كتاب أسماء آلات رسول الله عَيَيْنُ ، كتاب عجائب بني إسرائيل ، كتاب الرجال ، كتاب الدعاء ، الرجال ، كتاب العقيقة » (١) .

ودلّت هذه المؤلّفات على مدى ثروته العلميّة ، وأنّه كان في طليعة علماء عصره ، والذي يقدح فيه أنّه كان فطحي المذهب.

وسئل الشيخ أبوالقاسم الله عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم ، وخرجت فيه اللعنة فقيل له: فكيف نعمل بكتبه ، وبيوتنا منها ملأى ، فقال: أقول فيها ما قاله أبومحمد الحسن علي علي المناه وقد سئل عن كتب بني فضّال ، فقال: خُذوا بِما رَوَوا وَذَروا ما رَأُوا »(٢).

# ٥٨ ـ علىّ بن الريّان

ابن الصلت الأشعري ، القمّي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الميلاِ (٣).

# ٥٩ ـ علىّ بن زيد

ابن عليّ علويّ: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد التلا (٤).

<sup>(</sup>۱) رجال النجاشي: ۲۷۲/۲۵۷.

<sup>(</sup>٢) الغيبة: ٣٨٩، الحديث ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ١٤/٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسى: ١٨/٤٣٣.

المعكابة وأولة كالشريقة

### ٦٠ على بن سليمان

ابن داود الرقّي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (١).

### ٦١ على بن شجاع

نيسابوري: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الني (٢).

## ٦٢ علىّ بن محمّد

الصيمري: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد لليلافع.

#### ٦٣ ـ علىّ بن محمّد

ابن الياس: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد للي (٤).

#### ٦٤ على رميس

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي ، ومن أصحاب الإمام أبي محمّد عليه ، وأضاف: « أنّه بغدادي ضعيف » (٥).

# ٦٥ عمر بن أبي مسلم

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد العلاِ(٦).

# ٦٦ - العمركي بن عليّ

ابن محمّد البوفكي النيشابوري: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الطِّلا .

<sup>(</sup>١) رجال الطوسي: ١٠/٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي: ٨/٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ٣/٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي: ١٩/٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسي: ٣٢/٤٢٠ و: ١٦/٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) رجال الطوسي: ١٧/٤٣٣.

وأضاف: « أنّه يقال: إنّه اشترى غلماناً أتراكاً بسمرقند للعسكري »(١).

#### ٦٧ عمرو بن سويد

المدائني: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٢).

# حرف الفاء

#### ٦٨ ـ الفضل بن الحارث

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد التلفي (٣).

وروى الكشّي بسنده عن الفضل ، قال : «كنت بسرّ من رأى وقت خروج سيّدي أبي الحسن عليلًا ، فرأينا أبا محمّد ماشياً قد شقّ ثوبه \_وذلك حزناً على أبيه \_فجعلت أتعجّب من جلالته ، وماهو له أهل ، ومن شدّة اللون والأدمة ، وأشفق عليه من التعب .

فلمّا كان الليل رأيته المللِّ في منامي ، فقال : اللَّوْنُ الَّذِي تَعَجَّبْتَ مِنْهُ اخْتِيارٌ مِنَ اللهِ لِخَلْقِهِ يُجْرِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ ، إِنَّها هَيَ لَعِبْرَةٌ لأولى الْأَبْصارِ ، لَا يَقَعُ فيهِ عَلَى الْمُخْتَبَرِ ذَمِّ ، وَلَسْنا كَالنَّاسِ فَنَتْعَبُ كَمَا يَتْعَبُونَ ، نَسْأَلُ اللهُ النَّباتَ وَنَتَفَكُّرُ في خَلْقِ اللهِ ، فَإِنَّ فيهِ مُنْسَعاً ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلامَنا في النَّوْم مِثْلُ كَلامَنا في الْيَقْظَةِ ، (1).

# ٦٩ ـ الفضل بن شاذان

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد للنَّالْإ (٥).

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ٧/٤٣٢.

<sup>(</sup>۲) رجال الطوسى: ٦/٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشّي: ١٠٨٧/٥٧٤.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ٢/٤٣٤.

وكان في طليعة علماء عصرهانتاجاً وتأليفاً ، وقد ألَّف في مختلف العلوم والفنون ، فقد ألَّف مائة وثمانين كتاباً (١)، وقد حظيت بعض مؤلِّفاته بـالرضا والقـبول عـند الإمام الأعظم أبي محمّد عليه ، وقد قرّضها بقوله : « هذا صَحيحٌ يَنْبَغي أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ، (٢). ونظر الإمام أبو محمّد عليه في مؤلّف آخر من مؤلّفاته ، فقال : ﴿ أَغْبِطُ أَهْلَ خُراسانَ

بِمَكَانِ الْفَضْلِ بْن شاذانَ ، وَكُوْنِهِ بَيْنَ أَظْهُرهِمْ ، (٣).

وكان الإمام أبو محمّد النِّلِهِ يجلّ الفضل ويكبره ، وقد ترحّم عليه ثلاثاً ولاءً (٤).

وروى الكشّى بعض الأخبار القادحة فيه وهي مدخولة ، قد وضعها الحاقدون على هذا العملاق العظيم الذي ساهم في بناء عقيدة أهل البيت الميلين ، فجزاه الله خيراً ، وحشره في زمرتهم .

# حرف القاف

# ٧٠ قاسم بن هشام

اللؤلؤي: عده الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه . وأضاف: « أنّه يروي عن أبى أيّوب »<sup>(٥)</sup>.

وقال النجاشي : « إنّ له كتاب النوادر »(٦).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ٣٠٦ و ٨٤٠/٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشّى: ٥٣٧ و ١٠٢٣/٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشّى: ١٠٢٧/٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشّى: ١٠٢٨/٥٤٢.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) رجال النجاشي: ٨٦٨/٣١٦.

# حرف الميم

#### ٧١ محمّد بن إبراهيم

ابن مهزيار: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الطيلا(١).

وروى محمّد بن يعقوب بسنده: عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار، قال: « شككت عند مضيّ أبي محمّد للنِّلاِ، واجتمع عند أبي مال جليل، فحمله وركب السفينة وخرجت معه مشيّعاً، فوعك وعكاً شديداً، قال: يا بنيّ ردّني فهو الموت.

وقال لي : اتِّق الله في هذا المال ، وأوصى إليَّ ، فمات .

فقلت في نفسي: لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحيح ، أحمل هذا المال إلى العراق ، وأكتري داراً على الشط ، ولا أخبر أحداً بشيء ، وإن وضح لي شيء كوضوحه في أيّام أبي محمّد المليلا أنفقته ، وإلا قصفت به .

فقدمت العراق ، واكتريت داراً على الشط ، ويقيت أيّاماً ، فإذا أنا برقعة مع رسول فيها: يا مُحَمَّدُ ، مَعَكَ (كَذَا وَكَذَا) في جَوْفِ (كَذَا وَكَذَا) ، حتى قصّ علَيَّ جميع ما معي ممّا لم أحط به علماً ، وسلّمته إلى الرسول ، ويقيت أيّاماً لا يرفع لي رأس ، واغتممت .

فخرج: قَدْ أَقَمْناكَ مَكانَ أَبْيكَ ، فَاحْمَدِ اللهَ ، (٢).

وفي هذا دلالة على سمو مكانة إبراهيم وعظيم شأنه.

٧٢ محمّد بن أبى الصهبان

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد للطِّلا (٣).

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ١٥/٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى: ١٨٥، الحديث ٥. رجال الكشّى: ١٠١٥/٥٣١.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ٥/٤٣٥.

الصحابة ورواز وكالم المنظم الم

وكذلك عدّه البرقي (١).

# ٧٣ محمّد بن أحمد

ابن جعفر القمّي العطّار: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد لليّلاِ. وأضاف: « أنّه وكيله ، وقد أدرك أبا الحسن لليّلاِ» (٢).

# ٧٤ محمّد بن أحمد

ابن مطهر: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد الله ، مضيفاً: « أنّه بغدادي يونسي »(٣).

# ٧٥ ـ محمّد بن أحمد

ابن نعيم ، أبو عبدالله الشاذاني ، النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه (٤) .

وروى الصدوق بسنده: عن محمّد بن أحمد بن شاذان ، قال: «اجتمع عندي مال للقائم الله خمسمائة درهم ينقص منها عشرون درهماً ، فأنفت أن أبعث بها ناقصة هذا المقدار ، فأتممتها من عندي ، وبعثت بها إلى محمّد بن جعفر ، ولم أكتب مالي فيها ، فأنفذ إلى محمّد بن جعفر القبض ، وفيه : وَصَلَتْ خَمْسُمائة دِرْهَم ، لَكَ مِنْها عِشرونَ دِرْهَماً ، (٥).

وقد ورد التوقيع من الإمام قائم آل محمد المنتِ في حقّه ، جاء فيه : ﴿ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) رجال البرقى: ١٦٧٧/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي: ١٧/٤٣٦، وفي نسخة: «محمد بن أحمد الجعفري القمي ».

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ١/٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي: ١٣/٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) إكمال الدين: ٤٨٥، الحديث ٥.

شاذانَ بْنِ نَعيمٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِنْ شيعَتِنا أَهْلِ الْبَيْتِ ، (١).

#### ٧٦ محمد بن بلال

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليَّل ، وأضاف: « أنّه ثقة »(٢).

#### ٧٧ ـ محمّد بن الحسن

ابن شمّون: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه ، وأضاف: « أنه غالي ، بصري »(٣).

قال النجاشي: «إنّه واقفي ثمّ غلا، وكان ضعيفاً جدّاً، فاسد المذهب، وأضيف إليه أحاديث في الوقف، وكان ممّا أضيف إليه أنّه قال: سمعت أبا الحسن موسى المللج يقول: من أخبرك أنّه مرّضني، وغسّلني، وحنّطني، وكفّنني، وألحدني، وقبرني، ونفض يده من التراب، فكذّبه.

وقال: من سأل عنّي فقل حيّ والحمد لله »(٤).

وروى الكشّي ، بسنده عنه ، أنّه قال : «كتبت إلى أبي محمّد عليَّا أشكو إليه الفقر ، ثمّ قلت في نفسي : أليس قال أبو عبدالله عليَّا : الْفَقْرُ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الْغِنىٰ مَعَ عَدُونا ، وَالْقَتْلُ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الْغِنىٰ مَعَ عَدُونا .

فرجع الجواب: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمَحِّصُ أَوْلِياءَنا إِذَا تَكَاثَفَتْ ذُنوبُهُمْ بِالْفَقْرِ، وَهُو كَمَا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ ، الْفَقْرُ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الْغِنىٰ مَعَ عَدُونًا ، وَقَدْ يَعْفُو عَنْ كَثيرٍ ، وَهُو كَمَا حَدَّثَتُكَ نَفْسُكَ ، الْفَقْرُ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الْغِنىٰ مَعَ عَدُونًا ، وَنَورُ مَنِ اسْتَضَاءَ بِنا ، وَعِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِنا ، وَمَنْ أَحَبَنا وَنَعُنْ كَهْفُ مَنِ الْتَجَأَ إِلَيْنا ، وَنُورُ مَنِ اسْتَضَاءَ بِنا ، وَعِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِنا ، وَمَنْ أَحَبَنا

<sup>(</sup>١) الغيبة: ٢٩١، الحديث ٢٤٧. معجم رجال الحديث: ١٥: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ٦/٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ٢١/٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ٨٩٩/٣٣٥.

المعكابة وروان كالمالية المالية المالي

كانَ مَعَنا في السَّنامِ الْأَعْلَىٰ ، وَمَنِ انْحَرَفَ عَنَّا فَإِلَى النَّارِ ، (١).

توفّى محمّد بن الحسن سنة (٢٥٨ه) ، وقد عمر مائة وأربع عشرة سنة (٢).

# ٧٨ محمّد بن الحسن الصفّار

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد النِّلِا ، وأضاف: « أنّ له إليه النَّلِا مسائل ، ويلقّب ممولة »(٣).

وقال النجاشي: «إنّه كان وجهاً في أصحابنا القمّيّين، وأنّه ثقة ، عظيم القدر، راجح ، قليل السقط في الرواية ، له كتب منها: كتاب الصلاة ، كتاب الوضوء ، كتاب الجنائز ، كتاب الحجّ ، كتاب النكاح ، كتاب الطلاق ، كتاب العتق والمكاتبة والتدبير ، كتاب التجارات ، كتاب المكاسب ، كتاب الصيد والذبائح ، كتاب الحدود ، كتاب الديات ، كتاب الفرائض ، كتاب المواريث ، كتاب الدعاء ، كتاب المزار ، كتاب الردّ على الغلاة ، كتاب الأشربة ، كتاب المروّة ، كتاب الزهد ، كتاب الخمس ، كتاب الزكاة ، كتاب الشهادات ، كتاب الملاحم ، كتاب التقيّة ، كتاب المؤمن ، كتاب الإيمان والنذور ، كتاب المثالب ، كتاب بصائر الدرجات ، كتاب ما روي في أولاد والنذور ، كتاب ما روي في أولاد الأثمّة المثل القرآن » (٤).

توفّى هذا الشيخ الجليل سنة (٢٩٠هـ) (٥).

#### ٧٩ محمّد بن الحسين

ابن أبي الخطّاب: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه ، وأضاف: « أنّه

<sup>(</sup>١) رجال الكشّى: ١٠١٨/٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٨٩٩/٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ١٦/٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ٩٤٨/٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي: ٩٤٨/٣٥٤.

کوفی زیّات »<sup>(۱)</sup>.

قال النجاشي: « إنّه جليل من أصحابنا ، عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة عين ، حسن التصانيف ، مسكون إلى روايته .

له كتاب التوحيد ، كتاب المعرفة والبداء ، كتاب الردّ على أهل القدر ، كتاب الإمامة ، كتاب اللؤلؤة ، كتاب وصايا الأئمّة الميلان ، كتاب النوادر »(٢).

وعدّه ابن شهرآشوب من ثقات الإمام أبي محمّد للطِّلاِ. توفّي هذا العالم الجليل سنة (٢٦٢هـ).

## ٨٠ محمّد بن حفص العمرى

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٣).

وقال الكشّي: «كان أبو حفص وكيل الإمام أبي محمّد للسِّلا »(٤).

# ٨١ محمّد بن الربيع

ابن سويد السائي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٥).

# ٨٢ محمّد بن صالح

الأرمني: عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي محمّد عليلا (٦).

<sup>(</sup>١) رجال الطوسي: ٨/٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٨٩٧/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ١٤/٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشّي: ١٠١٥/٥٣٢.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسي: ٢٤/٤٣٧.

<sup>(</sup>٦) رجال الطوسى: ٢٣/٤٣٧.

المتعانية وروازه خيل المنظمة

#### ٨٣ محمّد بن صالح

ابن محمد ، الهمداني ، وكيل الدهقان : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد عليه (١).

وقال الشيخ الصدوق: « إنّه ممّن وقف على معجزات الإمام المنتظر »(٢).

#### ٨٤ محمّد بن صالح

الختعمي: عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي محمّد الطِّلاِ(٣).

#### ٨٥ محمّد بن عبدالحميد

ابن سالم ، العطّار الكوفي ، مولى بجيلة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد على الإمام أبي محمّد على المعلّف المعرّد على المعلّف المعرّد على المعرّ

قال النجاشي: « إنّه ثقة من أصحابنا الكوفيّين ، له كتاب النوادر »(٥).

#### ٨٦ محمّد بن عثمان

العمري، يكنّى أبا جعفر: الثقة الأمين. كان هو وأبوه وكيلين من جهة مصلح الدنيا قائم آل محمّد عليه ، وقد تظافرت الأخبار في جلالته ، وسمو مكانته ، فقد سأل أحمد بن إسحاق الإمام أبا محمّد عليه ، قال: من أعامل ، أو عمّن آخذ ، وقول من أقبل ؟

فقال النَّا لِهُ : الْعُمَرِيُّ - يعني عثمان بن سعيد - وَابْنُهُ - يعني محمّد - ثِقَتانِ ، فَما

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ١٨/٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي: ١٨/٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ٢٦/٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسى: ١٠/٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي: ٩٠٦/٣٣٩.

أَدَّيا إِلَيْكَ فَعَنِّي يُؤَدِّيانِ (١).

وقد خرج التوقيع من الإمام القائم الله في التعزية له بوفاة أبيه عثمان الله ، وفيه : « أَجْزَلَ اللهُ لَكَ الثَّوابَ ، وَأَحْسَنَ لَكَ الْعَزاءَ ، رُزِيتَ وَرُزِينا ، وَأَوْحَشَكَ وَرَاقُهُ وَأَوْحَشَكَ فَرَاقُهُ وَأَوْحَشَكَ فَرَاقُهُ وَأَوْحَشَنا ، فَسَرَّهُ اللهُ في مُنْقَلَبِهِ ، كانَ مِنْ كَمالِ سَعادَتِهِ أَنْ رَزَقَهُ الله وَلَداً مِثْلَكَ يَخْلِفُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَيَقومُ مَقامَهُ بِأَمْرِهِ ، وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ .

وَأَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ ، فَإِنَّ الْأَنْفُسَ طَيِّبَةٌ بِمَكَانِكَ ، وَمَا جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في فيكَ وَعِنْدَكَ ، وَأَعَانَكَ اللهُ وَقَوّاكَ وَوَفَّقَكَ ، وَكَانَ لَكَ وَليًّا وَحَافِظاً ، وَراعِياً وَكَافِياً »(٢).

روى الصدوق بسنده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: «سألت محمّد بن عثمان العمري على ، فقلت له: رأيت صاحب الأمر عليه ؟

فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام، وهو يقول: اللهم أنْجِزْ لي ما وَعَدْتَني.

وقال محمّد بن عثمان: ورأيته صلوات الله عليه متعلّقاً بأستار الكعبة في المستجار، وهو يقول: اللهم انتقِم مِنْ أَعْدائِكَ »(٣).

وكالته عن الإمام المهدي عليه إلى عن الناحية عن الإمام المهدي عليه الناحية

<sup>(</sup>١) الكافي: ١: ٣٢٩ و ٣٣٠ كتاب الحجّة ، الحديث ١.

<sup>(</sup>٢) الغيبة: ٣٦١، الحديث ٣٢٣. معجم رجال الحديث: ١٦: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه: ٢: ٥٢٠، باب نوادر الحجّ ، الحديث ٣١١٥. معجم رجال الحديث: ٢٧: ٢٧٥.

المقدّسة خمسين سنة (١) ، وكانت الشيعة ترفع إليه أسألتها وهو يرفعها إلى الإمام عليلاً فيجيبهم عنها.

وفاته: ويقول المؤرّخون: «إنه حفر لنفسه قبراً ، وكان في كلّ يوم ينزل فيه ويقرأ جزءاً من القرآن الكريم فيه ثمّ يصعد ، وقد توفّي الله في آخر جمادى الأولى سنة خمس أو أربع وثلاثمائة ، وكان قد أخبر عن يوم وفاته ، وقبره الشريف ببغداد ، ويُعرف عند البغداديّين الشيخ الخلالي (٢).

# ۸۷\_ محمد بن علی

ابن بلال: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٣).

وكان ثقة إلا أنه انحرف عن طريق الحقّ ، وانغمس في الباطل ، فقد نهب الأموال التي كانت عنده للإمام التيلا ولم يسلّمها إلى وكيله محمّد بن عثمان ، وادّعى أنّه الوكيل ، وقد تبرّأت الجماعة منه (٤).

# ٨٨ محمّد بن عليّ

التستري: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٥). وكذلك عدّه البرقي (٦).

# ٨٩ محمّد بن عليّ

الذرّاع: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد المليلا(٧).

<sup>(</sup>١) الكنى والألقاب: ٣: ٢٦٧.

<sup>(</sup>۲) الكنى والألقاب: ٣: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) و (٤) رجال الطوسى: ٤/٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ٢/٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) رجال البرقى: ١٦٦٨/١٤٣.

<sup>(</sup>٧) رجال الطوسى: ٢٢/٤٣٧.

## ٩٠ ـ محمّد بن على

القسري: عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي محمّد علي الإمام أبي محمّد علي (١).

## ٩١ ـ محمّد بن على

الكاتب: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٢).

#### ۹۲ ـ محمّد بن عیسی

ابن عبيد اليقطيني: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد النظير، مضيفاً: « أنّه بغدادي يونسي »(٣).

قال النجاشي: «إنّه جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني الميلاً مكاتبة ومشافهة.

ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: «ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا تعتمد عليه ، ورأيت أصحابنا يذكرون هذا القول ويقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى . سكن بغداد .

وذكر محمّد بن جعفر الرزّاز أنّه سكن سوق العطش ، له من الكتب: كتاب الإمامة ،كتاب الواضح المكشوف في الردّ على أهل الوقوف ،كتاب المعرفة ،كتاب بعد الأسناد ، كتاب قرب الإسناد ، كتاب الوصايا ، كتاب اللؤلؤة ، كتاب المسائل المحرّمة ،كتاب الضياء ،كتاب ظرائف ،كتاب التوقيعات ،كتاب التجمّل والمروّة ، كتاب الفيء والخمس ،كتاب الرجال ،كتاب الزكاة ،كتاب ثواب الأعمال ،كتاب النوادر »(13).

<sup>(</sup>١) رجال الطوسي: ٩/٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ٧/٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ٣/٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ٨٩٦/٣٣٣. معجم رجال الحديث: ١١٣: ١٧١ و ١١٤.

الصَّحَابُهُ وَرُولِ أَهُ حَبِينَ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّ

#### ۹۳ ـ محمّد بن موسى

السريعي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه ، وأضاف: «أنّه غالى »(١).

قال الكشّي: « ابن بابا ومحمّد بن موسى الشريقي كانا من تـلامذة عـليّ بـن حسكة ، ملعونون لعنهم الله »(٢).

وروى جماعة عن أبي محمّد التلعكبري عن أبي عليّ محمّد بن همام ، قال: «كان السريعي يكنّى بأبي محمّد ، وكان من أصحاب أبي الحسن عليّ بن محمّد ، ثمّ الحسن بن عليّ عليّه ، وهو أوّل من ادّعى مقاماً لم يجعله الله فيه ، ولم يكن أهلاً له ، وكذب على الله وعلى حججه الميّي ، ونسب إليهم ما لا يليق بهم ، وما هم منه براء ، فلعنته الشيعة وتبرّأت منه ، وخرج توقيع الإمام عليه بلعنه والبراءة منه ، ثمّ ظهر منه القول بالكفر والإلحاد »(٣).

#### ۹۶ ـ محمّد بن موسى

#### ٩٥ ـ محمّد بن موس*ي*

ابن فرات: عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه (٥).

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ١٩/٤٣٦.

<sup>(</sup>۲) رجال الكشّى: ۱۰۰۱/۵۲۱.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث: ١٧: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) معجم رجال الحديث: ١٧: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ٢٥/٤٣٧.

#### ٩٦ ـ محمّد بن يحيى

ابن زياد: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (١).

#### ۹۷ ـ محمّد بن يحيى

المعاذي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٢).

#### ۹۸ ـ محمّد بن يزداد

عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (٣).

# حرف الهاء

### ٩٩ ـ هارون بن مسلم

ابن سعدان: كوفي الأصل، ثمّ تحوّل إلى البصرة، ثمّ إلى بغداد. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليه (٤).

قال النجاشي: «إنّه ثقة وجه، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه. لقي أبا محمّد وأبا الحسن عليّه ، له كتاب التوحيد، وكتاب الفضائل، وكتاب الخطب، وكتاب المغازي، وكتاب الدعاء، وله مسائل لأبي الحسن الثالث عليه (٥).

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ٢١/٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ١١/٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ١٢/٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسى: ١/٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي: ١١٨٠/٤٣٨.

الصَّحَايُهُ وَ وَلَيْ إِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّاحِلَّ اللَّهِ اللَّ

# حرف الياء

## ١٠٠ يحيى البصري

عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي محمّد المنافع (١).

#### ١٠١ ـ يعقوب بن إسحاق

البرقى: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد المنافع (٢).

#### ۱۰۲ ـ يعقوب بن منقوش

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد التلاّ (٣).

وروى الصدوق بسنده ، عن يعقوب بن منقوش ، قال : « دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي المُلِلِا ، فقلت له : يا سيّدي ، من صاحب هذا الأمر ؟

فقال المنافع السَّنْرَ، فرفعته، فخرج إلينا غلام خماسي، له عشر أو ثمان، أو نحو ذلك، واضح الجبين، أبيض الوجه، درّي المقلتين، شثن الكفين، معطوف الركبتين، في خدّه الأيمن خال، وفي رأسه ذوابة، فجلس على فخذ أبي محمّد المنافع.

ثمّ قال لي : هذا صاحِبُكُمْ ، ثمّ وثب ، فقال له : يا بُنَيّ ، ادْخُلْ إِلَى الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . فدخل البيت وأنا أنظر إليه .

ثمّ قال لي: يا يَعْقوبُ ، انْظُرْ مَنْ في الْبَيْتِ ، فدخلت فما رأيت أحداً »(٤).

<sup>(</sup>١) رجال الطوسي: ٤/٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي: ٣/٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ١/٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين وتمام النعمة: ٤٠٧، الحديث ٢. الخرائج والجرائح: ٢: ٩٦٠. بحار الأنوار: ٢٥: ٥٢.

#### ١٠٣ ـ يوسف بن السخت

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد علي (١).

قال ابن الغضائري: « إنّه ضعيف ، مرتفع القول ، استثناه القميّون من نوادر الحكمة (٢).

# الكني

أمّا أصحاب الإمام أبي محمّد للطِّلِ ، ورواة حديثه الذين اشتهروا بالكنى ، فهم : ١٠٤ ـ أبو البختري

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليّه ، وأضاف: «أنّه مؤدّب ولد الحجّاج»(٣).

# ١٠٥\_ أبو خلف

العجلي: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليّه ، وأضاف: « أنّه روى عنه عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليّ عليّ الله » (٤).

# ١٠٦ ـ أبو محمّد

الإسكافي: هو عليّ بن بلال. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد عليّه (٥). ويهذا ينتهي بنا الحديث عن تراجم أصحاب الإمام ورواة معارفه وعلومه،

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ٢/٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث: ٢٠: ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ٣/٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي: ١/٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) رجال الطوسى: ٢/٤٣٨.

وقد كان فيهم كوكبة من العلماء والمؤلّفين الذين ساهموا في تأسيس الحضارة الإسلاميّة ، ورفع منار الفكر والعلم في دنيا الإسلام.

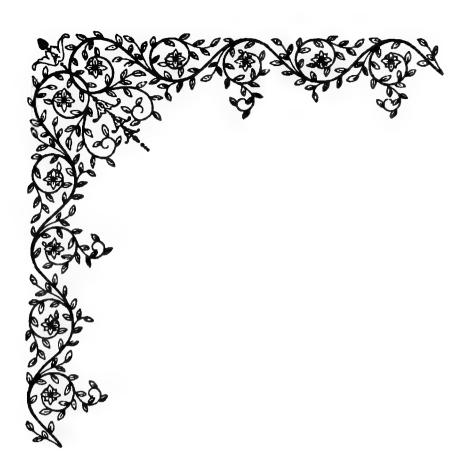

# عصرالإصاله



لم يعد البحث عن العصر الذي نشأ فيه الإمام الزكيّ أبو محمّد الله لوناً من ألوان الترف، أو ضرباً من ضروب الزخرفة والتجميل للكتاب، وإنّما هو ضرورة يقتضيها البحث العلمي الحديث، فإنّ دراسة العصر أصبحت من البحوث المنهجيّة التي لا غنى للباحث عنها؛ لأنّها تكشف عن واقع الحياة العامّة التي عاشها الشخص المعني بالترجمة والبحث، كما تلقي الأضواء على مجريات الأحداث التي جرت. ومن الطبيعي إنّ لذلك كلّه تأثيراً على سلوك الشخص، وتكييف حياته، فإنّ الحياة الاجتماع حياة تأثير وتأثر.

وعلى أي حال ، فإنّا نعرض \_بصورة موضوعيّة \_ إلى الكثير من جوانب الحياة العامّة في العصر الذي نشأ فيه الإمام أبو محمّد عليّلًا ، وفي ما يلي ذلك :

# الحياة الاقتصادية

قبل أن نلقي الضوء على الحياة الاقتصادية في عصر الإمام أبي محمّد عليه نود أن نبيّن بصورة سريعة إلى أن الإسلام قد اهتم اهتماماً بالغاً بتطوير اقتصاد الأمّة ، وتنمية الدخل الفردي ، وازدهار الاقتصاد العام ، واعتبر الفقر كارثة مدمّرة ، يجب القضاء على عليه بجميع الطرق والوسائل ، فقد قارن بين الكفر والفقر ، وكما يجب القضاء على الكفر في شريعة الإسلام ، كذلك يجب القضاء على الفقر ، وقد ألزم حكّام المسلمين

وأكّد على ولاتهم بالعمل لإنقاذ المسلمين من خطر البؤس والحرمان اللذين هما السبب في إشاعة الانحراف الفكري والعقائدي بين الناس.

وكان من بين المناهج الخلاقة التي يتركز عليها الاقتصاد الإسلامي ، أنه حدّد تصرّفات المسؤولين والحكّام ، فلم يجز لهم بأي حال التلاعب في خزينة الدولة لأنها ملك للمسلمين ، وليست ملكاً لأحد ، ويجب أن تنفق على صالح المسلمين ، وليس لرئيس الدولة ولا لأيّ أحد من أعضاء حكومته ، أن يصطفوا منها ما شاءوا لأنفسهم وذوي قرباهم ، فإنّ في ذلك خيانة لله ، وخيانة للمسلمين .

أمًا نظام الحكم العبّاسي -ففي جميع أدواره - قد تبنّى سياسة اقتصاديّة خاصّة شذّت بجميع مخطّطاتها عن منهج الإسلام الأصيل ، وابتعدت عمّا قنّنه من وجوب الاحتياط الكامل في أموال الدولة ، ووجوب إنفاقها على نشر الرخاء بين الناس .

وفي ما يلي عرض موجز لهيكل الاقتصاد العام في العصر العبّاسي.

### واردات الدولة

كان أكثر وارادات الدولة تجبى من الخراج والصدقات، وهي تقدّر بملايين الدنانير، فكان متوسّطها في علم يقول بعض المؤرّخين يبلغ في كلّ عام ثلاثمائة وستّين ألف ألف درهم (١٠).

وربّما زادت في بعض الأعوام فبلغت خمسمائة ألف ألف درهم (٢).

وكانت للدرهم قيمة ملحوظة في ذلك العصر ، فكان يساوي قيمة شاة ، أو قيمة زقّ من العسل ، أو قيمة زقّ من السمن ، كما كان الدينار يساوي قيمة جمل .

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدّن الإسلامي: ٥: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب: ٢٨٨.

عَصِراً لِإِمْ لِيَالِكِمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ومن المؤسف أنّ هذه الأموال الطائلة لم تكن تنفق على تطوير الحياة العلميّة والصحيّة والاقتصاديّة حسبما يريده الإسلام، وإنّما كانت تذهب إلى جيوب الحكّام، فينفقونها بسخاء على بناء القصور الشاهقة كما كان يفعل المتوكّل، وعلى الماجنين والمغنّين والعابثين، وغير ذلك من شؤون الحياة الفاسقة.

# العنف في جباية الخراج

أمّا العنف والظلم والتنكيل فهو اللغة السائدة في جباية الخراج في أغلب العصور العبّاسيّة ، وقد عانى المواطنون ضروباً مرهقة من الجباة السود الذين عدمت الرأفة والرحمة من قلوبهم ، فكانوا يفرضون الضرائب حسب رغباتهم وأطماعهم ، ومن يمتنع أو يتخلّف عن أداء ما فرض عليه فمصيره القبور أو السجون .

يقول الجهشياري: «كان أهل الخراج يعذّبون بصنوف العذاب من السباع والزنابير، وكان محمّد بن مسلم خاصًا بالمهدي، فلمّا تقلّد الخلافة ووجد أهل الخراج يعذّبون شاور محمّد بن مسلم فيهم، فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا موقف له ما بعده، وهم غرماء المسلمين، فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماء، فأمر برفع العذاب عنهم »(١).

وفي عهد الرشيد طعن الناس في الفضل بن يحيى البرمكي ، وكان والياً على خراسان ، وقد أكثروا من الشكوى منه ، فعزله الرشيد ، وولّى مكانه عليّ بن عيسى ، فقتل وجوه أهل خراسان ، وجمع أموالاً خطيرة ، وحمل إلى الرشيد ألف بدرة معمولة من الحرير ، وفيها عشرة آلاف ألف درهم (٢).

وقد عانى أهل الموصل في جباية الخراج أشدّ ألوان الظلم ، فقد كان الوالى عليهم

<sup>(</sup>١) الوزراء والكتّاب: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتّاب: ٢٦٨.

من قِبل الرشيد يحيى بن سعيد ، فطالبهم بخراج سنين مضت ، وجلد أكثرهم (١).

إنّ شريعة الإسلام قد ألزمت الولاة بالرفق بالرعيّة ، وإصلاح أوضاعهم الاقتصاديّة ، وأن لا يتعرّضوا لأي ضغط من الحكّام في جلب الخراج والصدقات منهم ، ولكن أكثر ملوك بني العبّاس لم يعنوا بذلك ، وساسوا الأمّة في جباية الخراج منها بالعنف والقهر.

# زيادة الخراج

أمّا زيادة الخراج فظاهرة منتشرة بين عمّال العبّاسيّين، فقد كان العمّال يطالبون الناس بأكثر ممّا عليهم ليقطعوا قسماً من الأموال لأنفسهم، ولمّا ولي أبو عبيدالله بن يسار الوزارة من قِبل المهدي جعل الخراج على النخل والشجر، واستمرّت الحال من بعده على ذلك (٢).

وعانت مصر أشق ألوان المحن والخطوب في أمر الخراج، فقد زاد حاكمها موسى بن مصعب على كلّ فدان ضعف ما تقبل به، وجعل خراجاً على أهل الأسواق، وعلى الدواب، وعاد إلى الرشوة في الأحكام، وقد هجاه أحد شعراء ذلك العصر بقوله:

لَوْ يَعْلَمُ المَهْدِيُّ ماذا الَّذي لَـمْ يَـغْعَلهُ مُـوسىٰ وَأَيُّوبُ لِمَا يَعْلَمُ المَّهْدِيُّ ماذا الَّذي لَـمْ يُتَهَمْ في النَّصْحِ يَعْقُوبُ (٣)

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٦: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الفخري: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن داود هو وزير المهدي ، وفيه يقول الشاعر:

بَسني أُمَسيَّةَ هُسبَوا طسالَ نَوْمُكُمُ إِنَّ الْسخَليفَة يَسفقوبُ بْسنُ داودِ ضاعَتْ خِلافَتُكُمْ يا قَوْم فَالْنَمِسوا خَسليفَة اللهِ بَسينَ النَّاي وَالْسعودِ

عَصِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

وقد ثار عليه اليمانيّة والقيسيّة من جرّاء ظلمه (١).

ويقول ابن تغري بردي: «إنّه شدّد على الناس في استخراج الخراج ، وزاد على كلّ فدان ضعف ماكان أوّلاً ، ولقي الناس منه شدائد ، وساءت سيرته ، وارتشى في الأحكام ، فكرهه الجند ، وتشغبوا عليه ونابذوه ؛ لأنّه كان غاشماً ظالماً »(٢).

إنّ هذه الأعمال بعيدة كلّ البعد عن روح الإسلام وواقعه ، وهي لا تـمثّل إلّا عصابة من اللصوص وقطّاع الطرق من الذين أوغلوا في الجريمة والإثم .

يقول عمر بن عبيد للمنصور الدوانيقي: «إنّ من وراء بابك نيراناً تتأجّج من الجور، وما يعمل من وراء بابك بكتاب الله، ولا بسنّة نبيّه »(٣).

## استئثار العبّاسيّين بأموال الدولة

واستأثر العبّاسيّون بـأموال الدولة ، واصطفوا لأنـفسهم وأرحـامهم مـا شـاءوا ، فقد كان محمّد بن سليمان العبّاسي دخله في اليوم مائة ألف درهم (٤).

ولمّا هلك أبقى تركة عظيمة أخذ منها الرشيد ستّين ألف درهم (٥).

ويقول المؤرّخون: «إنه تدافقت الأموال على الخيزران حتى بلغت غلّتها مائة ألف ألف وستين ألف درهم، وقدر بعض المؤلّفين هذا المبلغ بما يعادل نصف خراج المملكة آنئذ، وثلثي غلّة روكفلر في هذا القرن، وقد وجد عند قبيحة زوجة المتوكّل مليون وثمانمائة ألف دينار، وكانت أمّ المقتدر في غاية

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة: ١٢٥ و ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة: ٢: ٥٤. خطط المقريزي: ٢: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتّاب: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة: ٢: ٧٥.

الغنى والثروة (١).

يقول فيها ابن الجوزي: «كانت لها أموال عظيمة تفوق حدّ الإحصاء، وكان يرفع لها من ضياعها في كلّ عام ألف ألف دينار»(٢).

وقد أغدق ملوك العبّاسيّين على أرحامهم الأموال الطائلة ، فقد فرّق الرشيد في أعمامه وأهله أموالاً لم يفرّقها أحد من الخلفاء قبله (٣).

وقد فرض المنصور الدوانيقي لكلّ واحد من أعمامه ألف ألف درهم (٤). وقد تنامت الأسرة العيالية حتّى بلغت في عصر المأمون ثلاثة وثلاثين ألفاً (٥).

وقد استأثرت هذه الأسرة التي لا نعرف لها أيّة جهة من الامتياز على بقيّة المسلمين بأموال الدولة ، وتمتّعت بالثروات الهائلة في حين أنّ بقيّة أفراد الشعوب الإسلاميّة غارقون في البؤس والفقر والحرمان.

# الهبات الهائلة للجواري

وبالغ ملوك العبّاسيّين في هباتهم للجواري والمغنّيات، فقد وهب الرشيد لجاريته « دنانير » في ليلة عيد عقداً قيمته ثلاثون ألف دينار (٦).

وأعطى المقتدر بعض حظاياه الدرّة اليتيمة ، وكان وزنها ثلاثة مثاقيل (٧).

وذكر الاصفهاني أنّ حمويه استأجر لجاريته ذات الخال من بعض الجوهريّين

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرات: ١: ٢٩٣. البداية والنهاية: ١١: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) المنتظم: ٦: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة: ٢: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) و (٥) الكامل في التاريخ: ٦: ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) المستطرف من أخبار الجواري: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الخلفاء: ٣٨٤.

بدنة وعقوداً ثمنها اثنا عشر ألف ألف دينار ، فلمّا رآها الرشيد أعجب بها ، وسأل عنها ، فأخبره بأنّها حلى مستأجرة ، فأمر بشرائها ووهبها للجارية (١).

وكان المقتدر العبّاسي يـدعو بـالأموال فـيلعب بـها ويـمحقها ويـهبها للـنساء والجواري(٢).

وكانت للمتوكّل جارية تسمّى «فضل» تجلس على كرسي، وهي تعارض الشعراء بحضرته، فقال لها حينما اشتراها: أشاعرة أنت ؟

کذا یزعم من باعنی واشترانی .

فضحك المتوكّل ، وقال لها: انشديني من شعرك ، فأنشدت:

عام تَلاثٍ وَتَلاثِينا وَهُوَ ابْنُ سَبِعِ بَعْدَ عِشْرِينا أَنْ يَمْلكَ الْمُلكَ ثَمانينا عِسندَ دُعائى لَكَ آمينا

اسْتَقْبَلَ الْمُلكَ إِمامُ الْهُدىٰ خِلفَةُ أَفْضَتْ إِلَىٰ جَعْفَرٍ خِللاَفَةُ أَفْضَتْ إِلَىٰ جَعْفَرٍ إِنّا لِنرجو بِإِمامِ الْهُدىٰ لا قَدْرَ اللهُ امْرَءاً أَلَمْ يَقُلْ

فاستحسن المتوكّل الأبيات ، وأمر لها بخمسين ألف درهم (٣).

ونكتفي بهذه النماذج اليسيرة من الهبات للجواري للتدليل على تبديد العبّاسيّين لثروات الأمّة، وإنفاقها على شهواتهم من دون أن يعنوا بصالح المجتمع وتطوير وسائل حياته.

<sup>(</sup>١) الأغاني: ١٦: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) سمط النجوم العوالي: ٣: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) نساء الخلفاء / ابن الساعي: ٨٦.

### هبة قرية من الفضّة

ولنقرأ هذه القصّة التي هي من عجائب العصر العبّاسي ، وتمثّل مدى استهتار أولئك الملوك بأموال الأمّة ، فقد روى المؤرّخون أنّه صنعت قرية من فضّة فيهاكلّ ما في القرى من بقر وغنم وجمال وجواميس وأشجار ونبات ومساحة ، وقد صنع كلّ ذلك بأدقّ صنعة من الفضّة ، وأنفق عليها الأموال الطائلة ، وقد صنعت للخليفة المقتدر ليرى كيف تكون القرى .

وكان لأمّ المقتدر خادمة تُسمّى (نظم)، وكانت بارعة ذكية، وقد استولت على زمام الأمور، ولها رفيق يُسمّى أبوالقاسم يوسف بن يحيى، فرفعته وقرّبته إلى البلاط، وعرّفته على أمّ المقتدر، حتّى صار من المقرّبين عندها، وعزم أبوالقاسم على ختان ولده، فأعدّ وليمة كبيرة للختان، وأنفق على ذلك ما لم يسمع أن فعل مثله من حواشي الخلفاء، وقد جاءته رفيقته (نظم) بما يحتاجه من الأموال والثياب والآنية، وسألتها أمّ المقتدر: هل بقي شيء يريده؟

فقالت لها: نعم ، فأمرتها بأن تحمل له ما يريده من القصر ، فحملت له الأموال الكثيرة ، وقالت له: هل بقي في نفسك شيء ؟

فقال لها: نعم ، ولكن لا أجسر على مسألته .

- وما هو؟
- أشتهي إعارة القرية الفضيّة التي عُملت لأمير المؤمنين ليراها الناس في داري، ويشاهدوا ما لم يشاهدوا مثله، فيعلموا ما لي من الاختصاص والعناية.

فوجئت نظم ، وقالت له : هذا شيء عمله الخليفة لنفسه ، ومقداره عظيم ، وفي هذه القرية مئات الآلاف من الدراهم ، ولكنّى أسأل السيّدة .

ولمًا جاء الليل أقبلت نظم فقال لها أبو القاسم: ما الخبر؟

عَصْرُ الْمِعْلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالَةِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

- كلّ ما تحبّ ، جئتك بالقرية هديّة لك لا عارية ، مع صلة جزيلة من أمير المؤمنين.

وسارع أبو القاسم قائلاً: ما الخبر؟

مضيت من عندك وأنا منكسرة القلب ، فدخلت على السيّدة فقالت لي : من أين جئت ؟

- من عند عبدك يوسف على أن يختن أبناءه غداً.
  - أراك منكسرة.
  - ببقائك ما أنا منكسرة.
  - ففي وجهك حديث.
    - خير.
    - بالله عليك ماذا؟

فأخبرتها بالأمر، فأمسكت أمّ المقتدر قليلاً، ثمّ قالت: هذا شيء عمله الخليفة لنفسه كيف يحسن أن يُرى في دار غيره، وكيف يحسن أن يقال أنّ الخليفة استعاره منه بعض خدمه، ثمّ استرده منه، وليس يجوز أن أسأله هبتها له؛ لأنّي لا أدري إن كان قد ملّها فقيمتها عليه هيّنة، وإن لم يملّها لم كان قد ملّها وشبع منها أو لا ، فإن كان قد ملّها فقيمتها عليه هيّنة، وإن لم يملّها لم أرض أن آخذها منه، وسأسبر ما عنده، واستدعت جارية فأمرتها أن تتعرّف على خبر الخليفة، فمضت وقالت لها: إنّه عند فلاتة إحدى جواريه فأخذت نظم معها، ودخلت عليه، فقابلها بمزيد من التكريم والاحترام، وقال لها: ليس هذا من أوقات تفضّلك وزياراتك.

فالتفت إلى نظم ، وقالت لها: متى عزم يوسف على ختان ولده ؟ فقالت لها: غداً. فقال المقتدر: إن كان يحتاج إلى شيء آخر أمرت به.

فقالت : إنَّه مستكفٍ وواع ، ولكنَّه التمس شيئاً ما استحسن خطابك فيه .

- ماهو؟
- إنّه يريد أن يشرّف على أهل المملكة ، ويروا عنده ما لم يرَ في العالم مثله .
  - ماهو؟
  - أن تعيره القرية ، فإذا رآها الناس ارتجعت .

فتبسّم المقتدر وقال لأمّه: هذه والله طريفة يستعيرها خادم لنا ، وتكونين أنت شفيعة ، فأعيره ثمّ ارتجعه ، هذا من عمل العوام لا الخلفاء ، وهبت له القرية ، فمري بحملها بجميع آلاتها إليه ، وقد رأيت أن أشرّفه بشيء آخر يحمل إليه غداً جميع وصائفنا ، ولا يطبخ لنا شيء .

وأمرت السيّدة بنقل القرية ، فتملّكها أبوالقاسم (١).

وهذه القصّة تكشف عن مدى تبذير أولئك الملوك بأموال المسلمين، وإنفاقها بلاحساب على رغبات نسائهم وجواريهم.

#### الهبات الضخمة للشعراء

وتكاد وسائل الأعلام في ذلك العصر تنحصر بالشعراء ، فهم الذين كانوا يدعمون الحكم العبّاسيّن ، ويقدّمونهم على الحكم العبّاسيّن ، ويقدّمونهم على خصومهم العلويّين دعاة العدل الاجتماعي في الإسلام ، وكان العبّاسيّون يكيلون للشعراء الأموال كيلاً ، ويمنحونهم الثراء العريض ، ومن بين الشعراء الذين حضوا

<sup>(</sup>١) بين الخلفاء والخلعاء في العصر العبّاسي: ١٧ ـ ٢٢، نقلاً عن المنتظم / ابن الجوزي: ٦: ٧٢.

عَصِلُ المِنْ الْمُعْلِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّ

بالأموال الطائلة:

# ١ ـ أبو الشبل البرجمي

وفد أبو الشبل البرجمي الكوفي على المتوكّل فأنشده قصيدة مؤلّفة من ثلاثين بيتاً استهلّها بقوله:

> وَاتْرُكِي قَـولَ الْـمُعلَّلُ حَـرُتِ وَجهَ الْمُتَوَكَّلُ

أَقبِلي فَالْخَيرُ مُقبِلْ وَالْخَيرُ مُقبِلْ وَيُعلِ

فأمر له المتوكّل بثلاثين ألف درهم (١).

# ٢ - الصولي

ولمّا عقد المتوكّل البيعة لأبنائه الثلاثة من بعده ، وهم : المنتصر ، والمعتزّ ، والمؤيّد ، أذن للناس إذناً عامًا ليهنّئوه بذلك ، فانبرى الصولي وأنشد قصيدته التي يقول فيها :

أَضْحَت عُرى الْإِسْلامِ وَهِيَ مَنوطَة بِسخَليفَةٍ مِسنْ هاشِمٍ وَثَلاثَةٍ فَسمَرٌ تَسوالَتْ حَسولَهُ أَقسمارُهُ كَسنَفَتهُمُ الآباءُ وَاكْتَنَفَتْ بِسهمْ

بِــالنَّصْرِ وَالْإِعْــزازِ وَالتَّـاأْنِيدِ كَـنَفوا الخِـلافَةَ مِـنْ وُلاةِ عُهودِ فَـحَفَفْنَ مَـطْلِعَ سَـعدِهِ بِسُعودِ فَسَعوا بِأَكْرِمِ أَنْـفُسٍ وَجُدودِ

فأمر له المتوكّل بمائة ألف درهم ، وأمر له ولاة عهده بمثلها (٢).

<sup>(</sup>١) الأغاني: ١٤: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٧: ٣٦٢.

## ٣- إبراهيم بن المدبر

وممّن حظي بالثراء العريض إبراهيم بن المدبر، فقد وفد على المتوكل، وكان مريضاً وأبل من مرضه، فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

اليَـومَ عـادَ الدِّيـنُ غَ حَسُّ الْعودِ ذو وَرَقٍ نَضيرِ اليَـومَ عـادَ الدِّيـنُ غَ ين وَيا ضِياءَ المُستَنيرِ يا رَحـمةً لِـلعالَم ين وَيا ضِياءَ المُستَنيرِ يا حُـجَّةَ اللهِ الَّـتي ظَهَرَتْ لَهُ بِهُدىٰ وَنورِ (١)

ومتى كان المتوكّل رحمة من الله للعالمين ، وضياء للمستنيرين ، أبلياليه الحمراء التي اقترف فيهاكل ما حرّمه الله من الإدمان على الخمور والعزف والغناء ، أم بحرثه لقبر ريحانة رسول الله عَيَّالله وتنكيله بزائريه ؟ وطرب المتوكّل من هذا المديح ، وأمر للشاعر بخمسين ألف درهم ، وأوعز إلى وزيره عبيدالله بن يحيى أن يوليه عملاً جليلاً ينتفع به .

# ٤۔ مروان بن أبي الجنوب

وممّن أغدق عليهم المتوكّل الأموال الطائلة مروان بن أبي الجنوب ، فقد هام في مدح المتوكّل ، وقد مدحه بقصيدة جاء فيها :

كَانَتْ خِلَافَةُ جَعْفَرٍ كَنُبُوَّةٍ جَاءَتْ بِلَا طَلَبٍ وَلَا بِتَنَحُّلِ وَهَبَ النَّبُوَّةَ لِلنَّبِيِّ الْمُرْسَلِ وَهَبَ النَّبُوَّةَ لِلنَّبِيِّ الْمُرْسَلِ

لم تكن خلافة المتوكّل كالنبوّة ، فالنبوّة رحمة وهداية إلى الناس ، وإنّما كانت بالعكس والضدّ ، فهي قطعة من الظلم والطغيان والاستبداد والجبروت ، ولم يهب

<sup>(</sup>١) الأغاني: ٢٢: ١٦١.

عَصِلُ الْمِعْلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

الله له ولا لأمثاله الخلافة ، وإنّما وهبها للصالحين من عباده .

وعلى أي حال ، فما أن أنهى مروان قصيدته حتّى وهب له المتوكّل خمسين ألف درهم . . ولمّا عقد المتوكّل ولاية العهد لأبنائه أنشده مروان قصيدة جاء فيها :

حَمَّدٌ فَنورُ هُدئ يَهدي بِهِ اللهُ مَنْ يَهدي بِهِ اللهُ مَنْ يَهدي لِهِ فَالنَّهُ مَنْ يَهدي لِهِ فَالنَّهُ مَنْ يَهدي لِه فَالنَّهُ مَنْ التَّقُوىٰ وَيُجْدي كَما تُجْدي عِصمة تَصمة تَصقي ، وَفِي بِالْوَعيدِ ، وَبِالوَعْدِ مُصمة قُصمة وَثِالِتُهُمْ رُشْد وَكُلُهُمُ مَهٰدِي وَثِالِتُهُمْ رُشْد وَكُلُهُمُ مَهٰدِي

أسلانة أمسلاك فسأمًا مُسحَمَّدً وأمسا أبسو عسبد الإلسه فاينه وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة فسأولهم نسور وشانيهم هسدى

فأمر له المتوكّل بمائة وعشرين ألف درهم ، وخمسين ثـوباً ، وبـغلة ، وفـرس ، وحمار ، . . .

ومدحه مروان بقوله:

بِالْمُسْلِمِينَ وَكُلُّهُمْ بِكَ نَاثِمُ سَلَفٌ سِواكَ لَقُدُّمَتْ بِكَ هَاشِمُ سَلَفٌ سِواكَ لَقُدُّمَتْ بِكَ هَاشِمُ

تَخْشَى الْإِلْهَ فَما تَنامُ عِنايَةً لَوْ كَانَ لَيْسَ لِهاشِمِ فيما مَضى

ومتى كان المتوكّل يخشى الله أو يرجو له وقاراً ، وهو صاحب الأحداث الجسام في الإسلام ، والذي قضى حياته كلّها باللهو والطرب والمجون ؟

وعلى أي حال ، فقد أعطى المتوكّل هذا الشاعر المرتزق مائة ألف ديـنار مـن ورق (١) وذهب (٢).

<sup>(</sup>١) أي: فضّة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ١٣: ١٥٦، الحديث ٧١٣٢. طبقات الشعراء / ابن المعتزّ: ٣٩١ و ٣٩٢. الأغاني: ٢٣: ١٦٨ ـ ١٧٥.

## ٥۔ البحتري

أمّا البحتري فهو أمير الشعراء في عصره ، وقد جنّد مواهبه الفكريّة والأدبيّة للثناء على المتوكّل ، فأضفى عليه الألقاب الكريمة والنعوت الحسنة ، وديوانه مليء بما قاله فيه ، وقد أغدق عليه المتوكّل الأموال الطائلة ، ووهبه الثراء العريض .

# ٦- عليّ بن الجهم

ومنح المتوكّل الأموال الكثيرة إلى عليّ بن الجهم ، وقرّبه إليه ؛ وذلك لمديحه إيّاه ، ونصبه العداء لأهل البيت المقلِظ ، فقد هجاهم هجاءً مرّاً ، وقدّم عليهم العبّاسيّين الذين ليست لهم أيّة مأثرة أو فضيلة يعتزّون بها سوى الظفر بالحكم الذي جاروا فيه ، وقادوا فيه الأمّة إلى متاهات سحيقة من الظلم والجور .

ونكتفي بهذا العرض الموجز من الهبات الهائلة للشعراء ، الذي كانوا من أهم وسائل الإعلام في ذلك العصر . وهذا الإنفاق يصور مدى تبذير أولئك الملوك وتبديدهم لثروات المسلمين ، وتلاعبهم بالاقتصاد العام ، وتسخيره لدعم ملكهم ، دون أن ينفق شيء منه على تطوير الاقتصاد العام ، وإشاعة الرخاء بين الناس .

### بناء القصور

وأسرف العبّاسيّون إسرافاً هائلاً في بناء القصور ، فأنفقوا مئات الملايين من الدنانير على بنائها وتزيينها بمختلف أنواع الزينة التي لم يرَ مثلها في جميع فترات التاريخ ، فقد بنى المتوكّل ـ الذي يسمّونه بمحيي السنّة ـ قصره المعروف بالمرج ، فجعل حيطانه من داخل القصر وخارجه ملبّسة بالفسيفساء والرخام الملوّن المذهّب ، وجعل فيه صوراً عظاماً من الذهب ، وجعل فيه شجرة عظيمة من الذهب عليها صورة كلّ طائر ، وهو يصوّت ، مكلّلة بالجواهر ، وجعل له سريراً من ذهب ،

يحمله صورة إنسان ، وصورة أسد ، وصورة ثور ، وصورة نسر ، وكل ذلك من ذهب مرصّع بالجواهر ، وقد شبه سريره بكرسي سليمان بن داود ، وقد بلغت نفقاته على البناء والذهب والفضّة ألف ألف وسبعمائة ألف دينار .

وقد أمر أن لا يدخل أحد القصر إلا وهو في ثياب من الديباج والوشي ، وقد أحضر أصحاب الملاهي والمعازف والمبطلات ، فلمّا جلس في هذه الجنّة قال له يحيى بن خاقان: أرجو يا أمير المؤمنين أن يشكر الله لك بناء هذا القصر ، فيوجب لك به الجنة .

قال: وكيف ذلك؟

قال لأنّك شوّقت الناس بهذا القيصر إلى الجنة ، فيدعوهم ذلك إلى الأعمال الصالحة التي يرجون بها دخول الجنّة. فسّر بذلك المتوكّل (١).

ومن القصور التي بناها المتوكّل (الجعفري)، وقد أنفق على بنائه أكثر من ألفي دينار، وأحضر أصحاب الملاهي فلعبوا، ووهب لهم ألفي درهم (٢).

وعلى أي حال ، فقد ذكرنا النفقات الهائلة التي أنفقها المتوكّل على بناء قصوره في كتابنا (حياة الإمام على الهادي للظِّلِ) ، وهي تمثّل جانباً كبيراً من عدم التوازن الاقتصادي في ذلك العصر ، فقد حظيت الأسرة العبّاسيّة بواردات الدولة ، وأنفقتها على شهواتها وملاذها .

#### ترف العبّاسيّات

وكان الجانب الأكبر من اقتصاد الدولة ينفق على سيدات البلاط العبّاسي ، وقد أغرقن بالترف والنعيم ، فكانت السيّدة زبيدة مولعة بالوشي الثمين حتّى بلغ

<sup>(</sup>١) عيون التواريخ: ٦/ ورقة ١٧٠ ، مصوّر في مكتبة الإمام أمير المؤمنين التليُّدِ.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان: ٦: ١٥٨.

ثمن الثوب الواحد الذي تلبسه خمسين ألف دينار (١).

ولم يقتصر هذا الترف على العبّاسيّات، وإنّما سرى إلى نساء الوزراء، فقد كانت عتابة أمّ جعفر البرمكي لها مائة جارية، وكانت كلّ جارية تلبس من الحليّ والجواهر ما يختلف عن الأخرى (٢).

وعلى كلّ حال ، فإنّا إذا عرضنا هذا الاقتصاد على النظم الإسلاميّة لوجدناه منافياً لها ، وبعيداً عنها كلّ البعد .

### بؤس العامّة

وكان من الطبيعي أن تعاني الأغلبيّة الساحقة من الشعوب الإسلاميّة البؤس والحرمان بعد ما حرمت من خزينة الدولة ، وأنفقت على شهوات الملوك والوزراء وأجهزة الإعلام ، وقد شاع الفقر ، وانتشر في جميع الأوساط ، فقد رأى الأصمعي شاعراً متعلّقاً بأستار الكعبة وهو يقول:

یا رَبِّ إِنِّی سَائِلٌ کَمَا تَریٰ مُشْتَمِلٌ شَمْلَتَیْن کَما تَریٰ وَشَیختی جَائِعٌ کَما تَریٰ وَالْبَطنُ مِنِی جَائِعٌ کَما تَریٰ وَالْبَطنُ مِنِی جَائِعٌ کَما تَریٰ فَمَا تَریٰ یَا رَبُنا فیما تَریٰ یَا رَبُنا فیما تَریٰ

وشكا هذا الشاعر إلى الله ما يعانيه هو وزوجته من ألم الجوع ، فقد خوت بطناهما وعري جسداهما ، وهو يطلب من الله النجدة والثراء . وروى الأصمعي أيضاً أنّه رأى شاعراً متعلّقاً بأستار الكعبة ، وهو ينشد:

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٢: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتّاب: ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) المحاسن والمساوئ: ٥٨٥.

عَصِلُ المِنْ الْمِنْ الْمِنْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

أَيا رَبُّ النَّاسِ وَالْمَنُّ وَالهُدىٰ أَما تَسْتَحي مِنِّي وَقَدْ قُمْتُ عارِياً أَمَا تَسْتَحي مِنِّي وَقَدْ قُمْتُ عارِياً أَتَرزُقُ أَبْناءَ الْعُلوج وَقَدْ عَصَوا

أَمالِيَ في هنذا الأَنامِ قَسيمُ (١) أُناجيكَ يا رَبِّي وَأَنْتَ كَريمُ وَتَتَرُكُ قَرْماً (٢) مِنْ قُرومٍ تَميم (٣)

ونهش الفقر كبد هذا الشاعر البائس ، فخرج من حدود الأدب والإيمان ، فعاتب الله عتاباً حارًا ، فاتّهمه بأنّه يرزق العلوج ويحرم سيّداً من سادات بني تميم ، ولم يعلم أنّ الله يرزق من يشاء من عباده بغير حساب .

وقد صوّر شعراء ذلك العصر من الذين حرموا من الاتّصال بالدولة سوء الحالة الاقتصاديّة التي كانوا يعانونها.

يقول أبو فرعون الساسي:

وَصِاءَ الشَّاءُ وَهُمَ الشَّاءُ وَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ الشَّاءُ وَهُمَ اللَّهُ الْعَصِرِ مَساءً الشَّعدَ صَلاةِ الْعَصرِ وَسَعْضُهُمْ مُسلتَصِقٌ بِطَهري وَسَعْضُهُمْ مُسلتَصِقٌ بِطَهري إذا بَكَوا عَسلَّلتُهُمْ بِالْفَجرِ وَلاحَتِ الشَّمسُ خَرَجتُ أَسْري وَلاحَتِ الشَّمسُ خَرَجتُ أَسْري كَانَّهُمْ خِسافِسٌ في جُحرِ كَانَّهُمْ خِسافِسٌ في جُحرِ وَسَولً أَمْري فَارْحَمْ عِسالِي وَتَولً أَمْري فَارْحَمْ عِسالِي وَتَولً أَمْري

سودُ الوجوهِ كَسَوادِ القِدْرِ بِسغيرِ قُسمْصٍ وَبِسغيرِ أُذْرِ وَبَسعضُهُمْ مُلتَصِقٌ بِسصَدري وَبَسعضُهُمْ مُنخجِرٌ بِسحِجْري وَبَسعضُهُمْ مُنخجِرٌ بِسحِجْري حَستَى إذا لاحَ عَسمودُ الفَحرِ عَسنهُمْ وَحَلوا بِأُصولِ الجُدْرِ هنذا جَسميعُ قِطتي وَأَمْري فسأنتَ أنتَ ثِسقتي وَذُخري

<sup>(</sup>١) القسيم: الحظّ.

<sup>(</sup>٢) القرم: السيّد.

<sup>(</sup>٣) المحاسن والمساوئ: ٥٨٥، مع ملاحظة اختلاف حركة الروي بين البيتين الأولين والثالث.

# كَنَّيتُ نَفْسي كُنيَةً في شِعري أَنا أَبُوالفَقْرِ وَأُمُّ الْفَقْرِ (١)

وكأنّ هذا الشاعر البائس قد عاش في منطقة أصابها الجفاف، ولم تصلها أيّة إسعافات، وقد صور حالة صبيته الصغار بصورة مثيرة ومؤلمة، فقد اسودّت وجوههم، وانعدمت نضارة الصبا منهم، وأقبل عليهم الشتاء وليس عندهم قميص يتقون به من البرد، قد التصقوا بأبيهم يطلبون منه الغذاء لينقذهم من الجوع، وهو لا يجد سبيلاً لإغاثتهم، ويتضرّع إلى الله أن يرحمه، وينقذه من هذه المحنة الحازبة، وقد كنّى نفسه بأنّه أبو الفقر وأمّه، فأي مأساة أفظع من هذه المأساة؟

ومن الشعراء الذي عانوا الضيق والحرمان عمرو بن الهدير ، قال مصوّراً بؤسه :

وَقَهِ فَ لَا أُدري إلى أين أَذهَبُ

وَأَيَّ ٱمــور بِـالعَزيمَةِ أَركَبُ

عَــجِبتُ لأَقْـدارٍ عَـلَيَّ تَــتابَعَتْ

بِنَحس فَاأَفْنيٰ طولَ عُمري التَّعَجُّبُ

وَلَــمَا طَـلبتُ الرِّزقَ فَـانجَذَّ حَـبْلُهُ

وَلَمْ يَصفُ لَى مِنْ بِحْرِهِ العَذْبِ مَشْرَبُ (٢)

خَطَبتُ إلى الإعدامِ إحدىٰ بناتِهِ

لِـدَفعِ الغِـنى إِيّايَ إِذْ جِـثْتُ أَخْـطبُ

فَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا ثُكَمَّ جَاءً جِهَازُها

وَفيهِ مِنَ الحِرْمانِ تَختُ وَمَشجَبُ (٣)

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) انجذ حبله:أي انقطع حبله.

<sup>(</sup>٣) المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب.

عَصِلَ الْمِعْلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

فَا ولَدْتُها الحَرْفَ النَّهِيَّ فَما لَهُ

عَلَى الأَرْضِ غَيري والِدُّ حينَ يُـنْسَبُ(١)

فَلَوْ تِهِتُ فِي البَيْداءِ وَاللَّيلُ مُسبِلُّ

عَلِيَّ جَاحَيْهِ لِهَا لاحَ كَوكَبُ

وَلَوْ خِفْتُ شَرّاً فَاستَتَرْتُ بِظُلْمَةٍ

لأَقبَلَ ضَوءُ الشَّمْسِ مِنْ حَيثُ تَغرُبُ

وَلَــوْ جــادَ إِنســانُ عَــلَيَّ بِــدِرهَم

لَرِحْتُ إِلَىٰ رَحْلي وَفي الكَفُ عَقرَبُ

وَلَوْ يُسمْطَرُ الناسُ الدُّنانيرَ لَسمْ يَكُسنْ

بِشَيْءٍ سِوَى الحَصْباءِ رَأْسِيَ يُحْصَبُ

وَلَسِوْ لَسِمسَتْ كَسِفّايَ عِسَقْداً مُسنَظّماً

مِــنَ الدُّرُ أَضْــحىٰ وَهــوَ وَدْعٌ مُــثَقَّبُ

وَإِنْ يَسقتَرفْ ذَنْسِباً بِسبُرقَةً مُسذنِبٌ

فَاإِنَّ بِرَأْسِي ذلِكَ الذُّنبُ يُعصَبُ

إلى أن يقول:

أمامي مِن الحِرمانِ جَيشٌ عَرَمْرَمٌ

وَمِـنْهُ وَرائِسي جَـخْفَلُ حـينَ أَرْكَبُ (٢)

وصور الشاعر بهذه الأبيات ماكان يعانيه من الضياع وتعاسة الزمان ومعاكسته في جميع الأحوال ، وقد غرق بالجوع والفقر في حين أنّ ذهب الأرض كان يذهب إلى

<sup>(</sup>١) **الحرف**:الحرمان.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ٦: ٢١٦.

المخنّثين والعازفين وغيرهم من أصحاب اللهو والفسق والفجور.

ومن الشعراء البائسين في ذلك العصر أبو الشمقمق ، قال يصف فقره :

وَلَ قَدْ قُلْتُ حِينَ أَقْ فَرَ بَيْتِي فَ اللّهِ فَاللّهُ قَدْ تَ جَنَّبْنَ بَسِيتِي وَدَعِا بِالرَّحيلِ ذُبّانُ بَسِيتِي وَدَعِا بِالرَّحيلِ ذُبّانُ بَسِيتِي وَأَقَامَ السّنورُ في البَيتِ حَولاً يَنفُضُ الرّأسَ فيهِ مِنْ شِدّةِ الجو قُلتُ لَ مَا رَأَيْتُهُ نَاكِسَ الرّأ قَلْتَ مِنْ خَيرِ سَنّو وَيكَ صَبْراً فَأَنتَ مِنْ خَيرِ سَنّو وَيكَ صَبْراً فَأَنتَ مِنْ خَيرِ سَنّو قَلكَ صَبْراً فَأَنتَ مِنْ خَيرِ سَنّو قَلكَ مَا رَأَيْتُهُ مِنْ خَيرِ سَنّو قَلكَ مَا رَأَيْتُهُ مِنْ خَيرِ سَنّو قَلكَ مَا رَأَيْتَ مِنْ خَيرِ سَنّو قَلكَ مَا رَأَيْتَ مِنْ خَيرِ سَنّو قَلكَ مَاللّهُ اللّهُ مَا لَي وَكيفَ مَقامي

مِنْ جِرابِ الدَّقيقِ وَالفَخَارَه عائِذاتٍ مِنْ بِدارِ الإِمارَه بَسينَ مَفْصوصَةٍ إلى طَيارَه ما يَرى في جَوانِبِ البَيتِ فارَه ع وَعَسيشٍ فسيهِ أَذَى وَمَسرارَه سِ كئيباً في الجَوْفِ مِنْهُ حَرارَه رِ رَأْتُهُ عَسينايَ قَسطُّ بِحارَه وَسْطَ بَيْتٍ قَفْرٍ كَجَوفِ الحِمارَه(١)

وحكت هذه الأبيات مدى الفقر الهائل \_أعاذنا الله منه \_الذي ألم بهذا الشاعر، فترك بيته صحراء موحشة لا طمع فيها للذباب ولا للفأر والسنور إذ ليس فيها أي طعام.

ومن الشعراء البائسين في ذلك العصر إسماعيل بن إبراهيم المشهور بالحمدوني ، قال يصف فقره:

مَنْ كَانَ في الدُّنْيَا أَخَا ثَرَوَةٍ فَ نَحِنُ مِنْ نَـظَارَةِ الدُّنْيَا لَـفُظُ بِـلا مَعْنى (٢) لَـرُمُقُهَا مِـنْ كَثَبٍ حَسْرَةً كَـأَنَّنَا لَـفُظٌ بِـلا مَعْنى (٢)

أرأيتم كيف يصعّد آهاته وحسراته حينما ينظر إلى أهل الثراء ، فقد عاد في الدنيا

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان: ٥: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) المحاسن والمساوئ: ٢٧٧.

عَصِرُ الْمِعْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللّل

كأنْ لا وجود له ، فهو كلفظ لا معنى له .

#### استجداء الشعراء

ونظراً لسوء الحياة الاقتصادية ، وشيوع الفقر والحاجة بين الناس ، فقد أخذ الشعراء الذين لا صلة لهم بالبلاط العبّاسي يستجدون بشعرهم ، وجعلوه وسيلة للتكسّب والحصول على المال ، ونشير إلى بعضهم:

# ١ ـ أبو فرعون الساسي

وافتقر أبو فرعون الساسي ، وضاقت به الأرض بما رحبت ، فوفد على الحسن بن سهل وزير المأمون ومدحه بقصيدة عرض فيها سوء حاله ، وتعاسة أبنائه ، يقول :

إلَى اللّه اللّه وصبية وَامّه اللّه فَدُ أَكُلُوا اللّه وَلَمْ وَلَمْ يُشْبِعهُمْ وَامْ تَذَقُوا المَذْقَ فَما أَعْناهُمُ وَامْ تَذَقُوا المَذْقَ فَما أَعْناهُمُ لا يَسعُرِفُونَ الخُسبْزَ إِلّا بِاسْمِهِ وَما رَأُوا فاكِهة في سوقِها وَعُسرُ الرُّوُوسِ قُرَّعَتْ هاماتُهُمْ وَعُسرُ الرُّوُوسِ قُرَعَتْ هاماتُهُمْ كَالَّهُمْ جَسنابُ أَرضٍ مُحدِبٍ كَالَّهُمْ جَسنابُ أَرضٍ مُحدِبٍ كَالَّهُمْ جَسنابُ أَرضٍ مُحدِبٍ بَلْ لَوْ تَراهُم لَعُلِمتَ أَنَّهُمْ وَجَربُ مَنقُورُ القِرئ وَجَحَمُهُمْ أَجْرَبُ مَنقُورُ القِرئ وَوَالقِرئ وَجَحَمُهُمْ أَجْرَبُ مَنقُورُ القِرئ وَقَدِر القِرئ وَالقِرئ وَجَحَمُهُمْ أَجْرَبُ مَنقُورُ القِرئ القِرئ القِرئ وَالقِرئ القِرئ القَرْبُ مَنقُورُ القِرئ القَرْبُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِابُ الْمُعْرَابُ القَرْبُ الْمُعْرَابُ الْمُورِ القِرْبُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمِنْ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَالْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِقِيْلُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَا الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَا

لا يشبعون وأبوهم مستلهم وشربوا الماء فطال شربهم وشربوا الماء فطال شربهم (۱) والمضغ إن نالوه فهو عرشهم (۱) والتّم هنهات فليس عندهم والتّم هنهات فليس عندهم وما رأوها وهي تنحو نحوهم من البلا واستك منهم سمعهم مخل فلو يُعطون أوجى سهمهم وشبعهم وشبعهم وشبعهم ومثل أعواد الشكاعي كلبهم وشبعهم

<sup>(</sup>١) المذق: اللبن الممزوج بالماء.

<sup>(</sup>٢) الجناب: الناحية. وجي سهمهم: أي أخطأ ولم يصب الهدف.

<sup>(</sup>٣) القرى: الظهر. الشكاعي: نبت دقيق العيدان.

كَانَّهُمْ كانوا وَإِنْ وَلياتَهُمْ طُرًا منوالِئ وكُنتْ عَبدُهُمْ أَدْعو لَهُمس يا رَبُّ سَلَّمْ أُمَّهُمْ (١) مُحجَّتهِداً بِالنُّصح لَا الوهُحمُ

أرأيتم هذا الاستجداء المقيت الذي ألم بالشاعر فجعله يصور نفسه وأبناءه بهذه الصورة المحزنة من الجوع والفقر.

واشتد الفقر بأبي فرعون ، فكتب إلى بعض قضاة البصرة يسألهم العون ، وجاء في رسالته هذه الأبيات:

إلَيكَ أَشْكو ما مَضى وَما غَبَرْ يا قاضِيَ البَصرَةِ ذا الوَجْهِ الأُغَرّ إِنَّ « أَبِا عَمرَةً » في بَيْتي انْحَجَرْ (٢) عَـفا زَمـانٌ وَشِـتاءٌ قَدْ حَضَرْ فَاطْردْهُ عَنَّى بِدَقيقِ يُنْتَظَرْ (٣) يَـضْربُ بِالدُّفِّ وَإِنْ شَاءَ زَمَرْ

إنّ من العار على أولئك الملوك الذين كانت بأيديهم خزائن الدنيا يتركون شعوبهم تشيع فيهم الحاجة والحرمان.

## ٢ - أبو الشمقمق

ومن شعراء ذلك العصر أبو الشمقمق، فقد كان مملقاً، وقد قصد بعض ملوك ذلك العصر ، فأنشدهم قصيدته التي جاء فيها :

> يا أيُّها المَلِكُ الَّذي جَمَعَ الجَلالَةَ والوَقارَه وَعَــدتَني مِـنكَ الزّيــارَه إِنِّي رَأْيتُكَ في المَنام وَعَليكَ تصديقُ العِبارَه فَغَدوتُ نَحوَكَ قاصِداً

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) أبو عمرة: من أسماء الجوع والفقر.

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة: ٣: ٣٤.

عَصِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

إِنَّ العِسيالَ تَسركتُهُمْ بِالْمِصرِ خُبزُهُمُ العِصارَه وَشَرابُهُمْ بَولُ الحِمارِ مِناجُهُ بَولُ الحِمارِه ضَرابُهُمْ بَولُ الحِمارِه ضَرَّوا فَقُلتُ تَصَبَّروا فَالنَّجحُ يُقرَنُ بِالصَّبارَه حَستَىٰ أَزورَ الهاشِميَّ أَخا الغَضارَةِ وَالنَّضارَه (1)

ومن الطريف أنّ هذا الشاعر دخل بغداد فرأى بعض الناس لابساً أفخر الثياب، إلّا أنّه عارٍ من النبل، ورأى بعض القرشيّين يـرومون المـدح والثـناء، ولكـنّ ذلك مجّاناً، فقال في هجائهم:

لَيسَ فيها (٢) مُروءَةٌ لِشَريفٍ غَيرَ هاذا القِناعِ بِالطَّيْلِسانِ وَبَقينا في عُصبَةٍ مِنْ قُريشٍ يَشتَهونَ المَديحَ بِالمَجّانِ (٣)

إنّ هؤلاء الشعراء كانوا يمثّلون حياة شعوبهم ، وما يعانونه من جوع وضياع وألم ، لأن الحياة الاقتصاديّة لم تكن سليمة ولا مستقيمة ، وإنّما كانت مشلولة ومضطربة ، فلم تحقّق الحكومات العبّاسيّة الرخاء بين الناس ، ولم توفّر لهم الحياة الكريمة ، فقد كانت واردات الدولة تنفق على أبناء الأسرة العبّاسيّة ، وعلى الوزراء ، وكبار رجال الدولة ، في حين أنّ الأكثريّة الساحقة كانت تعيش في فقر وبؤس وشقاء ، ولم تظفر بالضروريات المعاشيّة ، فضلاً عن الكماليّات .

## موقف الإمام الطيخ

أمًا الإمام أبو محمّد الله ، فكان يمثّل الجبهة المعارضة للحكم العبّاسي ، التي

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الضمير في «فيها» يرجع إلى بغداد.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد: ۱۳: ۱٤٦.

كانت تنعى على الحكّام استبدادهم بثروات الأمّة وسرقتهم لأقواتها.

وكان من أبرز ألوان المعارضة التي اتّخذها الإمام أنّه حرّم على نفسه الاتصال أو التعاون بجميع صوره مع أولئك الملوك الذين اتّخذوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، وقد جهدوا على إدراج الإمام المليلا في جهازهم وضمّه إليهم، فلم يستطيعوا ذلك، فقابلوه بمنتهى الشدّة والقسوة، وضيّقوا عليه حياته الاقتصاديّة وتركوه في ضائقة ماليّة خانقة، فقد منعوا وصول المال إليه من شيعته، إلّا أنّ بعض المحسنين من الشيعة قد قام بدور مشرّف، فكان يرسل إلى الإمام الملي الإمام الملي المال فيها (۱)، ممّا أوجب رفع تلك الضائقة عن الإمام.

وعلى أي حال ، فقد وقف الإمام المنظِ إلى جانب الفقراء والمحرومين الذين كانوا يعانون الضيق والبؤس من جرّاء فقدان التوازن في الحياة الاقتصاديّة ، بسبب نهب أولئك الملوك لثروات الأمّة ، وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الحياة الاقتصاديّة في عصر الإمام النظِية .

(١) سفينة البحار: ٢: ١٥٨.

عَصِلَ إِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ ع

# الحياة السياسيّة

أمّا الحياة السياسيّة في عصر الإمام أبي محمّد النظير ، فقد كانت بشعة ومظلمة ، فقد ساد الارهاق ، وانتشر الجور ، وعمّت الفتن ، وكثرت الثورات الداخليّة التي تنمّ عن عدم الاستقرار السياسي ، وفيما أحسب أنّ ذلك ناشئ ممّا يلي :

١ ـ تسلّط الأتراك على زمام الحكم ، واستبدادهم بجميع شؤون الدولة ، وهم
 لا يفقهون السياسة ، ولا يعرفون الإدارة ، فظلموا الرعية ، وجاروا في الحكم ،
 ونشروا الإرهاب .

٢- جهل الملوك العبّاسيّين وانغماسهم في الشهوات واللذّات ، وإهمالهم لجميع شؤون الرعيّة ، ممّا سبّب حدوث الأزمات السياسيّة في ذلك العصر ، ونتحدّث بإيجاز عن بعض معالم الحياة السياسيّة السائدة في عصر الإمام الحياة السياسيّة السياسيّة السائدة في عصر الإمام الحياة السياسيّة السيّة السياسيّة السياسيّة السياسيّة السياسيّة السياسيّة السياسيّة السياسيّة السياسيّة السيّة ا

#### اضطهاد العلويين

لقد امتحن العلويّون كأشدٌ ما يكون الامتحان ، وأرهقوا إرهاقاً شديداً في أكثر فترات الحكم العبّاسي ، إذ قام ملوك العبّاسيّين باضطهادهم رسميّاً وملاحقتهم ومطاردتهم ، وإنزال أقصى العقوبة بهم .

يقول عيسى بن زيد:

إلى الله أَشْكُو مَا نُلِاقِي وَإِنَّنَا نُسَقَتَّلُ ظُلُماً جَهْرَةً وَنَخَافُ وَيَسَخَافُ وَيَسَعَدُ أَقْدُوامٌ بِحُبِّهِمُ لَنَا وَنَشْقَى بِهِمْ وَالأَمْرُ فيهِ خِلافُ(١)

<sup>(</sup>١) سرّ السلسلة العلويّة: ٦٥.

وحكى هذا الشعر ماكان يعانيه العلويّون من القتل والتنكيل ظلماً وعدواناً من قبل العبّاسيّين الذين ما نالوا الملك والسلطان إلّا باسم العلويّين الذين قدّموا المزيد من التضحيات في سبيل تحرير الشعوب الإسلاميّة من نير الاستبداد الأموي.

ومن الاجراءات القاسية التي اتّخذها العبّاسيّون ضدّ العلويّين أنّهم فرضوا عليهم الحصار الاقتصادي ، فكانوا في ضائقة ماليّة مؤلمة .

يقول يحيى بن عمر العلوي مخاطباً العبّاسيّين:

ما مال مِنْ حَقِّ إِلَىٰ ظُلمِ مِنْها بِقوتٍ لِبَني العَمَّ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ في الحُكْمِ (١) أَبْلِغْ بَني العَبّاسِ قَولَ امْرِئُ إِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا لَهُمْ فَاسْمَحُوا وَأَوْسِعُونَا القوتَ مِنْ مَالِكُمْ

ومعنى هذا الشعر أنّ العبّاسيّين لم يسمحوا بالقوت ، بل ولا بسدّ الرمق للعلويّين ، وتركوا الفقر جاثماً عليهم ينهش أجسادهم ، وتشير بعض المصادر إلى أنّ العلويّين في أيّام الطاغية المتوكل قد عانوا من الضيق والحرمان ما لا يوصف لفظاعته ومرارته ، فكانوا لا يملكون إلّا عباءة واحدة ، فإذا أراد العلويّ الخروج من البيت لبسها ، وكذلك إذا أرادت العلويّة لبستها ، وقد تحاشى الناس من الاتصال بهم خوفاً من السلطة العاتية ، فقد سأل محمّد بن صالح الحسين إبراهيم بن المدبر كريمة عيسى بن موسى الحربي ومضى إليه خاطباً ، فأبى أن يجيبه وقال له : لا أكذبك والله إنّي لا أحرف أشرف وأشهر منه ، لمن يصاهره ، ولكنّي أخاف المتوكّل وولده بعده على نعمتى ونفسى ، وإلى غير ذلك يشير محمّد في أبيات نظمها :

فَللهِ والي مسسرّة وعسستيقها سليل بسناتِ المُصْطَفى وعريقها

خَطَبْتُ إلىٰ عيسى بْنِ مُوسىٰ فَرَدُّني لَـقَدْ رَدَّنــي عِــيسىٰ وَيَــعلَمُ أَنَّــني عَصِّرًا لِمِعْلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِيلِي الللَّهِ الللللَّمِيلِي الللللَّا

وَإِنَّ لَـــنا بَـعدَ الوِلادَةِ بَـيعَةً بَـنى الإِله صِـنُوها وَشَـقيقُها (١)

وقد امتنع المسلمون من الاتّصال بالعلويّين، بل حتّى من السلام عليهم، فإنّ السلطة العبّاسيّة تنزل أقصى العقوبات بمن يقابلهم بأيّ لون من ألوان الحفاوة والتكريم.

وأشد الفترات المظلمة التي مرّت على العلويّين كانت أيّام المتوكّل ، فقد صبّ عليهم جام غضبه ، وقابلهم بمزيد من القسوة والتنكيل ، وقد هاموا على وجوههم في المدن والقرى (٢) خوفاً من أن تلقي السلطة عليهم القبض فتسوقهم إلى المقابر أو السجون .

# حجاب الإمام علية

وعانى الإمام أبو محمّد المنظِ صنوفاً شاقة وعسيرة من الظلم والجور أيّام المتوكّل ، وغيره من الملوك الذين عاصرهم ، فتسلّح المنظِ بهذا الدعاء الشريف ، والتجأ إلى الله تعالى أن يحميه من كيده ، وينجيه من شرّهم ، وهذا نصّه :

احْتَجَبْتُ بِحِجابِ اللهِ النّورِ الَّذي احْتَجَبَ بِهِ عَنِ الْـعُيونِ ، وَحْـتَطْتُ عَلَىٰ نَفْسي وَأَهْلي وَوُلَدي وَمالي وَما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ عِنايَتي.

بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَأَحْرَزْتُ نَفْسِي وَذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ بِاللهِ الَّذِي ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَلهُ وَأَحْذَرُ بِاللهِ الَّذِي ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَلهُ مَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ٦١٥.

ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (١)،

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً ﴾ (٢).

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣). ﴿ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٤). هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٤).

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً \* وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً ﴾ (٥).

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ (٦)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) النحل: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٤٥ و ٤٦.

<sup>(</sup>٦) مهج الدعوات: ٦٣.

عَصِلُ الْعِلَىٰ الْعِلْمِلْ الْعِلَىٰ الْعِلْمِ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْ

وكشف هذا الدعاء عن مدى المخاوف التي كانت تراود الإمام الله من العبّاسيّين، فالتجأ إلى الله تعالى، وانقطع إليه لينقذه وأهله وولده من ظلمهم، ويجعله بمأمن من كيدهم.

وكان علي العبّاسيّين.

«يا عُدَّتي عِنْدَ شِدَّتي ، وَيا غَوْثي عِنْدَ كُرْبَتي ، وَيا مُؤْنِسي عِنْدَ وَرُبَتي ، وَيا مُؤْنِسي عِنْدَ وَحُدَتي ، احْرُسْني بِعَيْنِكَ الَّتي لَا تَنامُ ، وَاكْنُفْني بِرُكْنِكَ الَّذي لَا يُرامُ »(١).

ويلمس في هذا الدعاء الجليل ما أحاط بالإمام الطِّلِهِ من الخطوب والشدائد من قِبل العبّاسيّين، فاستجار الله تعالى ليحرسه ويحميه من ظلمهم وجورهم.

#### اضطهاد القمّيين

واضطهد العبّاسيّون القميّين، وأشاعوا فيهم الجور والارهاب، فقد استعملوا عليهم موسى بن يحيى والياً، وكان ظالماً شريراً، تنفر منه النفوس لسوء أخلاقه وتجرّده من كلّ خلق إنساني، وقد سار فيهم سيرة لم يألفوها من ذي قبل، فنشر الظلم، واعتدى عليهم بغير حقّ، وقد فزع وجوه القميّين وخيارهم إلى الإمام أبي محمّد للله وعرضوا عليه ذلك، فتألّم وتأثّر، وتضرّع إلى الله تعالى أن ينقذهم من شرّ هذا الباغى اللئيم.

## تزويدهم بهذا الدعاء

وزود الإمام أبو محمّد علي القمّين بهذا الدعاء الجليل ، وطلب منهم أن يدعوا به

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات: ٦٤.

الله في أثناء قنوتهم ليكشف عنهم هذه المحنة الحازبة ، وهذا نصه :

الْحَمْدُ لِلهِ شُكْراً لِنَعْمائِهِ، وَاسْتِدْعاءً لِمَزيدِهِ، وَاسْتِخْلاصاً لَهُ وَبِهَ دونَ غَيْرِهِ، وَعِياذاً مِنْ كُفْرانِهِ، وَالْإِلْحادِ في عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيائِهِ، حَمْدَ مَنْ يَعْلَمُ فَيْرِهِ، وَعِياذاً مِنْ كُفْرانِهِ، وَالْإِلْحادِ في عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيائِهِ، حَمْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نَعْماءَ فَمِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، وَمَا مَسَّهُ مِنْ عُقُوبَةٍ فَبِسُوءِ جِنايَةِ يَدِهِ، أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نَعْماءَ فَمِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، وَمَا مَسَّهُ مِنْ عُقُوبَةٍ فَبِسُوء جِنايَة يَدِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسولِهِ، وَحيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَذَريعةِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ الطّاهرينَ وُلاةٍ أَمْرِهِ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ نَدَبْتَ إِلَىٰ فَضْلِكَ، وَأَمَرْتَ بِدُعاءِكَ، وَضَمِنْتَ الْإِجابَةَ لِعِبادِكَ، وَلَمْ تُخَيِّبُ مَنْ فَزِعَ إِلَيْكَ بِرَغْبَتِهِ، وَقَصَدَ إِلَيْكَ بِحاجَتِهِ، وَلَعِبادِكَ، وَلَمْ تُخَيِّبُ مَنْ فَزِعَ إِلَيْكَ بِرَغْبَتِهِ، وَقَصَدَ إِلَيْكَ بِحاجَتِهِ، وَلَمْ تَرْجِعْ يَدُ طَالِبَةٌ صِفْراً مِنْ عَطائِكَ، وَلَا خائِبَةً مِنْ نِحَلِ هِباتِك.

وَأَيُّ رَاحِلٍ رَحَلَ إِلَيْكَ فَلَمْ يَجِدْكَ قَرِيباً، أَوْ أَيُّ وَافِدٍ وَفَدَ عَلَيْكَ فَاقْتَطَعَتْهُ عوائِقُ الرَّدِّ دونَكَ، بَل أَيُّ مُحْتَفِرٍ (١) مِنْ فَضْلِكَ لَمْ يُمْهِهِ (٢) فَيْضُ جُودِكَ، وَأَيُّ مُسْتَنْبِطٍ لِمَزيدِكَ أَكْدى دونَ اسْتِماحَةِ سِجالِ (٣) عَطِيَّتِك.

اللَّهُمَّ وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِرَغْبَتي، وَقَرَعَتْ بابَ فَضْلِكَ يَدُ مَسْأَلَتي، وَقَرَعَتْ بابَ فَضْلِكَ يَدُ مَسْأَلَتي، وَقَرَعَتْ بابَ فَضْلِكَ يَدُ مَسْأَلَتي، وَوَجَدْتُكَ خَيْرَ شَفِيعٍ لِي إِلَيْكَ، وَقَـدْ

<sup>(</sup>١) الاحتفاء: الاستقصاء والإلحاح في المسألة.

<sup>(</sup>٢) لم يمهه:أي لم يشمله ويعمه.

<sup>(</sup>٣) سجال: مفرده سجل الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء قلّ أو كثر، ولا يقال لها فارغة سجل، وقوله: وسحال عطيتك من هذا المعنى على الاستعارة ـ مجمع البحرين.

عَصِلًا لِمِعْلِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل

عَلِمْتَ مَا يَحْدُثُ مِنْ طَلِبَتِي قَبْلَ أَنْ يَخْطُرَ بِفِكْرِي ، أَوْ يَقَعَ في خَلَدي ، فَطِمْتَ مَا يَخْدُثُ مِنْ طَلِبَتِي قَبْلَ أَنْ يَخْطُرَ بِفِكْرِي ، أَوْ يَقَعَ في خَلَدي ، فَصِلِ اللّٰهُمَّ دُعائي إِيّاكَ بِإِجابَتِي ، وَاشْفَعْ مَسْأَ لَتِي بِنُجْحِ طَلَبَتِي ».

وحوى هذا المقطع على تمجيد الله وحمده، وبيان نعمه وألطافه على عباده التي منها استجابة دعائهم، وكشف ما ألم بهم من عظيم المحن والبلوى، وكان ذلك بأبلغ بيان عرفته اللغة العربية، وهو ممّا تتميّز به أدعية أئمّة أهل البيت الميّلاً، ولنستمع إلى بند آخر من هذا الدعاء الجليل:

اللهُمَّ وَقَدْ شَمِلَنا زَيْغُ الْفِتَنِ، وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْنا غَشْوَةُ الْحَيْرَةِ، وَقارَعَنا اللهُمَّ وَقَدْ شَمِلَنا زَيْغُ الْفِتَنِ، وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْنا غَشُوةُ الْحَيْرَةِ، وَقارَعَنا الذُّلُّ وَالصِّغارُ، وَحَكَمَ عَلَيْنا غَيْرُ الْمَأْمُونِينَ في دينِكَ، وَابْتَزَّ أُمُورَنا مَعادِنُ الذُّبُنِ (۱) مِمَّنْ عَطَّلَ حُكْمَكَ، وَسَعىٰ في إِتْلافِ عِبادِكَ، وَإِفْسادِ بِلادِكَ.

اللهُمَّ وَقَدْ عَادَ فَيْنُنَا دَوْلَةً بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، وَإِمَارَتُنَا غَلَبَةً بَعْدَ الْمَشُورَةِ ، وَعُدْنَا مِيرَاثاً بَعْدَ الْإِخْتِيَارِ لِلْأُمَّةِ ، فَاشْتُرِيَتِ الْمَلاهِي وَالْمَعَازِفُ بِسَهْمِ الْيَتِيمِ وَالْأَرْمَلَةِ ، وَحَكَمَ في أَبْشَارِ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلُ الذِّمَّةِ ، وَوَلَّى الْقِيامَ بِأُمورِهِمْ فَاسِقُ كُلِّ قَبِيلَةٍ ، فَلَا ذَائِدَ يَذُودُهُمْ عَنْ هَلَكَةٍ ، وَلَا رَاعٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ بِعُيْنِ الرَّحْمَةِ ، وَلَا ذو شَفَقَةٍ يُشْبِعُ الْكَبِدَ الْحَرِّىٰ مِنْ مَسْغَبَةٍ ، فَهُمْ أُولُو ضَرَع بِدَارٍ مَضِيعَةٍ ، وَأَسَرَاءُ مَسْكَنَةٍ ، وَخُلَفَاءُ كَآبَةٍ وَذِلَّةٍ .

وتحدّث الإمام العظيم المنظِ في هذا المقطع عن الأوضاع السياسيّة الخطيرة السائدة في ذلك العصر، والتي قلبت المعايير الاجتماعيّة، ونسفت القيم والمبادئ،

<sup>(</sup>١) الابن: العيب.

وعادت بالأضرار البالغة على الشعوب الإسلامية ، وكان منها ما يلى :

أُوّلاً: انتشار الفتن المروّعة بين المسلمين.

ثانياً: ذلّ المسلمين وهوانهم.

ثالثاً: إنّ الحكم ـ في ذلك العصر ـ قد استولى عليه السفلة والمجرمون ، فحكموا بغير ما أنزل الله ، وكان البارز في سياستهم ما يلي :

١ ـ تعطيل أحكام الله.

٢ ـ إنّ فيء المسلمين صار دولة بأيدي أعوان السلطة وعملاتها.

٣- إنّ أموال الخزينة العامّة في الدولة التي يجب أن تنفق على إنعاش اليتامى وإعالة الأرامل قد صرفت على شراء المعازف والملاهي ، وأنفقت على المغنّين واللاهين ، كما أوضحنا ذلك في البحث عن السياسة الماليّة في ذلك العصر.

٤ ـ إن أغلبية الوظائف في الدولة قد عهد بها إلى أهل الذمة من اليهود
 والنصاري، وحرم منها المسلمون.

٥ ـ إنّ الحكومة العبّاسيّة في ذلك العصر قد ولّت الفسقة والفجّار ومكّنتهم من رقاب المسلمين، فصاروا أسارى لا ذائد يذودهم عن هلكة، ولا راع ينظر إليهم بعين الرحمة، فأي كارثة أعظم من هذه الكارثة التي حلّت بالمسلمين؟

ولنعد بعد هذا لنقرأ لوحة أخرى من هذا الدعاء الجليل ونتأمّل فيها:

اللَّهُمَّ وَقَدِ اسْتَحْصَدَ زَرْعُ الْباطِلِ، وَبَلَغَ نِهايَتَهُ، وَاسْتَحْكَمَ عَمودُهُ، وَاللَّهُمَّ وَقَدِ اسْتَحْكَمَ عَمودُهُ، وَبَسَقَ (٢) فَرْعُهُ، وَضَرَبَ بِجِرانِهِ (٣). وَاسْتَجْمَعَ طَرِيدُهُ، وَخَذْرَفَ (١) وَليدُهُ، وَبَسَقَ (٢) فَرْعُهُ، وَضَرَبَ بِجِرانِهِ (٣).

<sup>(</sup>١) خذرف:أسرع.

<sup>(</sup>٢) بسق النخل: ارتفعت أغصانه وطالت.

<sup>(</sup>٣) ضرب بجرانه:أي ثبت واستقر.

عَصِلًا لِمِعْلِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

الله مَ فَأَتِحْ لَهُ مِنَ الْحَقِّ يَداً حاصِدةً، تَصْرَعُ (١) قائِمَهُ، وَتَهْشُمُ سُوقَهُ (٢)، وَتَجْدَعُ مَراغِمَهُ لِيَسْتَخْفي الْباطِلُ بِقُبْحِ صورَتِهِ، وَيَظْهَرَ الْحَقُّ بِحُسْنِ حِلْيَتِهِ.

اللهُمَّ وَلَا تَدَعْ لِلْجَوْرِ دَعَامَةً إِلَّا قَصَمْتَهَا، وَلَا جُنَّةً إِلَّا هَتَكْتَهَا، وَلَا جُنَّةً إِلَّا هَتَكْتَهَا، وَلَا تَلِمَةً عُلُقً وَلَا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً إِلَّا فَرَقْتَهَا، وَلَا سَرِيَّةَ ثِقْلِ (٤) إِلَّا خَفَّفْتَهَا، وَلَا قائِمَةَ عُلُقً إِلَّا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً إِلَّا فَرَقْتَهَا، وَلَا سَرِيَّة ثِقْلِ (٤) إِلَّا خَفُراءَ إِلَّا أَبَرْتَها (٥). إلَّا حَطَّطْتُها، وَلَا خَضْراءَ إِلَّا أَبَرْتَها (٥).

اللّٰهُمَّ فَكُوِّرْ شَسْمَهُ، وَحُطَّ نورَهُ، وَاطْمِسْ ذِكْرَهُ، وَارْمِ بِالْحَقِّ رَأْسَهُ، وَفُضَّ جُيوشَهُ، وَأَرْعِبْ قُلُوبَ أَهْلِهِ.

اللّٰهُمَّ وَلَا تَدَعْ مِنْهُ بَقِيَّةً إِلَّا أَفْنَيْتَ، وَلَا بُنْيَةً إِلَّا سَوَيْتَ، وَلَا حَلَقَةً إِلَّا فَصَمْتَ، وَلَا صَدّاً إِلَّا فَلَلْتَ، وَلَا حَدّاً إِلَّا فَلَلْتَ، وَلَا حَدّاً إِلَّا فَلَلْتَ، وَلَا حَدًا إِلَّا فَلَلْتَ، وَلَا حَدًا إِلَّا فَلَلْتَ، وَلَا حُراعاً (١) إلَّا اجْتَحْتَ، وَلَا حامِلَةَ عَلَم إِلَّا نَكُسْتَ.

اللَّهُمَّ وَأَرِنَا أَنْصَارَهُ عَبَادِيدَ بَعْدَ الْأَلْفَةِ ، وَشَتَّىٰ بَعْدَ اجْتِماعِ الْكَـلِمَةِ ، وَشَتَّىٰ بَعْدَ اجْتِماعِ الْكَـلِمَةِ ، وَشَتَّىٰ بَعْدَ الجُّتِماعِ الْكَـلِمَةِ ، وَشُتِّىٰ اللهُ وَمُقْنِعَى الرُّوُوسِ بَعْدَ الظُّهورِ عَلَى الْأُمَّةِ .

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في الأصل ، ولعلّ الصحيح: « تحصد قائمه ».

<sup>(</sup>٢) سوقه: هو ساق الشجرة وجذعها.

<sup>(</sup>٣) السنام: حدبة في ظهر البعير.

<sup>(</sup>٤) السرية: قطعة من الجيش.

<sup>(</sup>٥) أبرتها:أي أهلكتها.

<sup>(</sup>٦) الكراع: اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير.

وحكى هذا المقطع عن عظيم الألم الذي يجيش في صدر الإمام الحليل من أولئك الحكّام الظالمين الذين غيّروا معالم الدين، وأحالوا حياة الأحرار والمصلحين إلى جحيم لا يُطاق، وقد دعا عليهم بهذا الدعاء الحارّ متضرّعاً إلى الله تعالى أن لا يدع لهم ظلاً على الأرض، وان ينزل بهم عذابه وعقابه، فيجعلهم حصيداً تذرهم الرياح، ليشفي بذلك صدور المؤمنين الذين ذاقوا منهم مرارة الظلم والجور. ولنستمع إلى بند آخر من هذا الدعاء الجليل.

وَأَسْفِرْ لَنَا عَنْ نَهَارِ الْعَدْلِ ، وَأَرِنَاهُ سَرَمَداً لَا ظُلْمَةَ فَيهِ ، وَنُوراً لَا شَوْبَ مَعَهُ (١) ، وَاهْطِلْ عَلَيْنَا نَاشِئَتَهُ ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا بَرَكَتَهُ ، وَأَدِلْ لَهُ مِمَّنْ نَاوَاهُ (٢) ، وَاهْطِلْ عَلَيْنَا نَاشِئَتَهُ ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا بَرَكَتَهُ ، وَأَدِلْ لَهُ مِمَّنْ نَاوَاهُ (٢) ، وَانْصُرْهُ عَلَىٰ مَنْ عَادَاهُ .

الله مَّ وَاظْهِرْ بِهِ الْحَقَّ، وَأَصْبِحْ بِهِ في غَسَقِ الظُّلَمِ، وَبُهَمِ الْحَيْرَةِ. اللهُمَّ وَأَحْي بِهِ اللهُمَّ وَالْمَحْتَلِفَةَ، وَالْآراءَ الْمُخْتَلِفَةَ، وَأَخْي بِهِ الْقُلُوبَ الْمُخْتَلِفَةَ، وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ، وَأَشْبِعْ بِهِ الْمُخْتَلِفَةَ، وَأَشْبِعْ بِهِ الْمُخْتَلِفَةَ، وَأَقْبِهِ الْمُخْتَلِفَةَ، وَأَشْبِعْ بِهِ الْمُخْتَلِفَةَ، وَأَقْبِهِ الْمُخْتَلِفَةَ، وَأَشْبِعْ بِهِ الْمُخْتَلِفَةَ ، وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ، وَأَشْبِعْ بِهِ الْمُخْتَلِفَةَ بَهِ الْمُخْتَلِفِة وَالْمُحْتَلُقِةِ مَنَا بِلِاللهُ الْمُخْتَلِقِةِ مَنْ اللهُ الْمُخْتَلِقِة عَنْهُ، وَأَسْكَنْتَ في دُعاءَكَ لَهُ ، وَوَقَقْتَنَا لِلدُّعَاءِ إِلَيْهِ ، وَحياشَةِ أَهْلِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ ، وَأَسْكَنْتَ في قُلُوبِنَا مَحَبَّتَهُ ، وَالطَّمَعَ فيهِ ، وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ لِإقامَةِ مَراسِمِهِ.

<sup>(</sup>١) **لا شوب معه**:أي لا خليط معه.

<sup>(</sup>٢) ناواه:أي عاداه.

<sup>(</sup>٣) الخماص :الذين خوت بطونهم جوعاً.

<sup>(</sup>٤) الساغبة:الجانعة.

عَصِلًا لِمِعْلِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيكُمْ عَلِيمُ عَلِيكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِل

اللّٰهُمَّ فَاتِ لَنا مِنْهُ عَلَىٰ حُسْنِ يَقِينٍ ، يَا مُحَقِّقَ الظُّنُونِ الْحَسَنَةِ ، وَيَا مُصَدِّقَ اللهُمَّ فَالْهُمَّ وَأَكْذِبُ بِهِ الْمُتَا لِينَ عَلَيْكَ فيهِ ، وَأَخْلِفْ بِهِ مُصَدِّقَ الْآمالِ الْمُبْطِئَةِ ، اللّٰهُمَّ وَأَكْذِبُ بِهِ الْمُتَا لِينَ عَلَيْكَ فيهِ ، وَأَخْلِفْ بِهِ ظُنُونَ الْقانِطينَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَالْآيسينَ مِنْهُ.

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنا سَبَباً مِنْ أَسْبابِهِ ، وَعَلَماً مِنْ أَعْلامِهِ ، وَمَعْقِلاً مِنْ مَعاقِلِهِ ، وَنَظُرْ وجُوهَنا بِتَحْلِيَتِهِ ، وَأَكْرِمْنا بِنُصْرَتِهِ ، وَاجْعَلْ فينا خَيْراً تُظْهِرُنا لَهُ وَبِهِ ، وَلا تُشْمِتْ بِناحاسِدي النِّعَمِ ، وَالْمُتَرَبِّصِينَ بِنا حُلُولَ النَّدَمِ ، وَنُزولَ الْمُثُلِ ، فَقَدْ تَرِيٰ يا رَبِّ بَراءَةَ ساحَتِنا ، وَخُلُوّ ذَرْعِنا مِنَ الْإِضْمارِ لَهُمْ عَلَىٰ الْمُثُلِ ، فَقَدْ تَرِيٰ يا رَبِّ بَراءَةَ ساحَتِنا ، وَخُلُوّ ذَرْعِنا مِنَ الْإِضْمارِ لَهُمْ عَلَىٰ إِحْنَةٍ ، التَّمَنِي لَهُمْ وُقُوعَ جَائِحَةٍ (١) ، وَمَا تَنازَلَ مِنْ تَحْصينِهِمْ بِالْعافِيَةِ ، وَمَا أَضْبَوا لَنا مِنِ انْتِهازِ الْفُرْصَةِ ، وَطَلَبِ الْوُثُوبِ بِنا عِنْدَ الْغَفْلَةِ .

وأعرب الإمام النبي هذا المقطع عن دعائه لمن يسوس الأمّة بسياسة العدل والانصاف، ويزيح عنها الظلم والجور، ويقيم فيها حكم الله تعالى الذي تنتعش فيه الآمال، وتحيا به البلاد والعباد بالنصر والتأييد، والتوفيق والتسديد، وأن لا يحول بينه وبين ما يرومه من الإصلاح الشامل حائل ولا مانع.

ولنعد إلى مواصلة كلام الإمام علية:

اللّٰهُمَّ وَقَدْ عَرَّفْتَنا مِنْ أَنْفُسِنا ، وَبَصَّرْتَنا مِنْ عُيوبِنا خِللاً نَخْشَىٰ أَنْ تَقْعُدَ بِنا عَنِ اسْتِيهالِ إِجابَتِكَ ، وَأَنْتَ الْمُتَفَضِّلُ عَلَىٰ غَيْرِ الْمُسْتَحقينَ ، وَالْمُبْتَدِئُ بِالْإِحْسَانِ غَيْرَ السَّائِلينَ ، فَآتِ لَنا مِنْ أَمْرِنا عَلَىٰ حَسَبِ كَرَمِكَ

<sup>(</sup>١) الجائحة: الإهلاك والاستيصال.

وَجودِكَ وَفَضْلِكَ وَامْتِنانِكَ ، إِنَّكَ تَفْعَلُ ما تَشاءُ ، وَتَحْكُمُ ما تُريدُ إِنَّا إِلَيْكَ راغِبونَ ، وَمِنْ جَميع ذُنوبِنا تائِبونَ .

وحكى الإمام للطلا في هذه الفقرات المشرقة من دعائه عن ضعف النفس البشريّة ، وخوفه من التهاون في إجابة ما أمر الله به ، ونهى عنه ، طالباً منه أن يفيض عليه بكرمه ويشمله بجوده وامتنانه .

ثمّ واصل الإمام العادل قائلاً:

اللّٰهُمَّ وَالدّاعي إِلَيْكَ، وَالْقائِمُ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبادِكَ، الْفَقيرُ إِلَىٰ مَعونَتِكَ عَلَىٰ طاعَتِكَ، إِذِ ابْتَدَأْتَهُ بِنِعْمَتِكَ، وَحُمْتِكَ، الْمُحْتَاجُ إِلَىٰ مَعونَتِكَ عَلَىٰ طاعَتِكَ، إِذِ ابْتَدَأْتَهُ بِنِعْمَتِكَ، وَأَنْقِبَكَ عَلَىٰ طاعَتِكَ، وَثَبَّتَ وَطْأَتَهُ في وَأَنْهِ مِنْ أَمْرِكَ، وَأَنْقِبَكَ، وَوَقَقْتَهُ لِلْقيامِ بِما أَعْمَضَ فيهِ أَهْلُ زَمانِهِ مِنْ أَمْرِكَ، اللّٰقلوبِ مِنْ مَحَبَّتِكَ، وَوَقَقْتَهُ لِلْقيامِ بِما أَعْمَضَ فيهِ أَهْلُ زَمانِهِ مِنْ أَمْرِكَ، وَجَعَلْتَهُ مَفْزَعا لِمَظْلُومِ عِبادِكَ، وَناصِراً لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ ناصِراً غَيْرَكَ، وَناصِراً لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ ناصِراً غَيْرَكَ، وَمُشَيِّداً لِما وَرَدَّ مِنْ أَعْلامِ سُنَنِ نَبِيكَ وَمُجَدِّداً لِما عُطِّلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ، وَمُشَيِّداً لِما وَرَدَّ مِنْ أَعْلامِ سُنَنِ نَبِيكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلامُكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتُكَ.

فَاجْعَلْهُ اللّٰهُمَّ في حِصانَةٍ مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدينَ ، وَأَشْرِقْ بِهِ الْقُلوبَ الْمُعْتَدينَ ، وَأَشْرِقْ بِهِ الْقُلوبَ الْمُحْتَلِفَةَ مِنْ بُغاةِ الدّينِ ، وَبَلِّغْ بِهِ أَفْضَلَ ما بَلَّغْتَ بِهِ الْقائِمينَ بِقِسْطِكَ مِنْ أَبْعاع النّبيّينَ .

اللّٰهُمَّ وَأَذْلِلْ بِهِ مَنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ في الرُّجوعِ إِلَىٰ مَحَبَّتِكَ ، وَمَنْ نَصَبَ لَهُ اللّٰهُمَّ وَأَذْلِلْ بِهِ مَنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ في الرُّجوعِ إِلَىٰ مَحَبَّتِكَ ، وَمَنْ نَصَبَ لَهُ الْعَداوَةَ ، وَارْمِ بِحَجَرِكَ الدّامِغِ مَنْ أَرادَ التَّأْلِيبَ عَلَىٰ دينِكَ بِإِذْلالِهِ ،

وَتَشْتِيتِ جَمْعِهِ، وَاغْضَبْ لِمَنْ لَا تَرَةَ لَهُ، وَلَا طَائِلَةَ، وَعَادَى الْأَقْـرَبِينَ وَالْأَبْعَدِينَ فيكَ، مَنَاً مِنْكَ عَلَيْهِ لَا مَنَاً مِنْهُ عَلَيْكَ.

وفي هذا المقطع واصل الإمام على الله على المام على الله الله الشامل للإمام العادل الذي يحكم بين المسلمين على ضوء كتاب الله ، وسنة نبيّه ، فقد دعاله أن يلقي الله محبّته في قلبه ليسعى لإحياء الدين وإقامة شعائره ، كما دعا بأن يجعله مفزعاً للمظلومين ، وملاذاً وكهفاً لمن لا يجد ناصراً إلّا الله ، كما طلب من الله تعالى أن يجعله في حصانة من بأس المعتدين ، وكيد الماكرين ، ودعا بالذلّ والتمزيق لمن أراد أن يؤلّب عليه ، وينصب له العداوة والبغضاء .

ويستمرّ الإمام المن الله في الدعاء له فيقول:

الله مَ فَكَما نَصَبَ نَفْسَهُ فيكَ غَرَضاً لِلأَبْعَدينَ ، وَجادَ بِبَذْلِ مُهْجَتِهِ لَكَ في الذَّبِّ عَنْ حَريمِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَدَّ شَرَّ بُغاةِ الْمُرْتَدِينَ الْمُريبينَ حَتَىٰ أَخْفَىٰ مَا كَانَ جُهِرَ بِهِ مِنَ الْمَعاصِي ، وَابْتَدَأَ ما كَانَ نَبَذَهُ الْعُلَماءُ وَراءَ ظُهورِهِمْ فيما أَخِذَ ميثاقَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنوهُ لِلنّاسِ وَلَا يَكْتُموهُ ، وَدَعا إلىٰ ظُهورِهِمْ فيما أَخِذَ ميثاقَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنوهُ لِلنّاسِ وَلَا يَكْتُموهُ ، وَدَعا إلىٰ الْإِثْرارِ لَكَ بِالطّاعَةِ ، وَأَلّا يَجْعَلَ لَكَ شَريكاً مِنْ خَلْقِكَ يَعْلُو أَمْرَهُ عَلَىٰ أَمْرِكَ ، مَعَ مَا يَتَجَرَّعُهُ فيكَ مِنْ مَراراتِ الْغَيْظِ الْجارِحَةِ بِحَواسً الْقُلوبِ ، وَمَا يَعْبَورُهُ مِنَ الْغُمومِ ، وَيُفْرَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْداثِ الْخُطوبِ ، وَيَشْرَقُ بِهِ مِنَ أَمْرِكَ ، مَعَ مَا يَتَجَرَّعُهُ فيكَ مِنْ مَراراتِ الْغَيْظِ الْجارِحَةِ بِحَواسً الْقُلوبِ ، وَمَا يَعْتَورُهُ مِنَ الْغُمومِ ، وَيُفْرَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْداثِ الْخُطوبِ ، وَيَشْرَقُ بِهِ مِنَ الْغُصَصِ الَّتِي لَا تَبْتَلِعُهَا الْحُلُوقُ ، وَلاَ تَحْنو عَلَيْهَا الضَّلوعُ ، مِنْ نَظَرَةٍ إلىٰ الْعُصِ الَّتِي لَا تَبْتَلِعُهَا الْحُلُوقُ ، وَلاَ تَحْنو عَلَيْهَا الضَّلوعُ ، مِنْ نَظَرَةٍ إلىٰ مَحَبَّتِكَ .

فَاشْدُدِ اللَّهُمَّ أَزْرَهُ بِنَصْرِكَ، وَأَطِلْ باعَهُ في ما قَصُرَ عَنْهُ مِنِ اطِّرادِ

الرّاتِعينَ في حِماكَ، وَزِدْهُ في قُوَّتِهِ بَسْطَةً مِنْ تَأْييدِكَ، وَلَا تُوحِشْنا مِنْ أُنْسِهِ، وَلَا تَخْتَرِمْهُ دونَ أَمَلِهِ مِنَ الصّلاحِ الْفاشي في أَمْلِ مِلَّتِهِ، وَالْعَدْلِ الظّاهِرِ في أَمْلِ مِلَّتِهِ، وَالْعَدْلِ الظّاهِرِ في أُمَّتِهِ.

عرض الإمام المنظِ في هذه الفقرات المضيئة إلى سمو منزلة الإمام العادل ، وعظيم مكانته ؛ لأنه قد نصب نفسه غرضاً في جنب الله ، فعادى الأقربين ، وتولّى الأبعدين ، وناجز البغاة المرتدّين ، وتحمّل من المصاعب ما تنوء بحمله الرقاب ، كلّ ذلك في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ، ودحض القوى المناهضة للإصلاح الاجتماعي والعدل السياسي .

ويواصل الإمام علي دعاءه له بالتأييد والعزّة قائلاً:

اللّٰهُمَّ وَشَرِّفْ بِمَا اسْتَقْبَلَ بِهِ مِنَ الْقِيامِ بِأَمْرِكَ لَدىٰ مَوْقِفِ الْحِسابِ مَقَامَهُ، وَسُرَّ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِرُوْيَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَىٰ هَا وَأَيْتَهُ قَائِماً بِهِ مِنْ أَمْرِكَ ثَوابَهُ، وَابِنْ قُرْبَ دُنُوهِ دَعْوَتِهِ، وَأَجْزِلْ لَهُ عَلَىٰ ما رَأَيْتَهُ قَائِماً بِهِ مِنْ أَمْرِكَ ثَوابَهُ، وَابِنْ قُرْبَ دُنُوهِ مِنْ أَمْرِكَ ثَوابَهُ، وَابِنْ قُرْبَ دُنُوهِ مِنْ أَمْرِكَ ثَوابَهُ ، وَابِنْ قُرْبَ دُنُوهِ مِنْكَ في حَياتِهِ ، وَارْحَمِ اسْتِكَانَتَنا مِنْ بَعْدِهِ ، وَاسْتِخْذَاءَنا لِمَنْ كُنّا نَقْمَعُهُ بِهِ إِذَا فَقَدْتَنا وَجْهَهُ ، وَبَسَطْتَ أَيْدي مَنْ كُنّا نَبْسُطْ أَيْدينا عَلَيْهِ لِنَرُدَّهُ عَنْ إِذَا فَقَدْتَنا وَجْهَهُ ، وَبَسَطْتَ أَيْدي مَنْ كُنّا نَبْسُطْ أَيْدينا عَلَيْهِ لِنَرُدَّهُ عَنْ إِذَا فَقَدْتَنا وَجْهَهُ ، وَبَسَطْتَ أَيْدي مَنْ كُنّا نَبْسُطْ أَيْدينا عَلَيْهِ لِنَرُدَة عَنْ مَنْ مُعْتَعِيهِ ، وَافْتَرَقْنا بَعْدَ الْأَلْفَةِ وَالْإِجْتِماعِ تَحْتَ ظِلِّ كَنَفِهِ ، وَتَلَهَّفْنا عِنْدَ الْفَوْتِ عَلَىٰ ما أَقْعَدْتَنا عَنْهُ مِنْ نُصْرَتِهِ ، وَطَلَبَنا مِنَ الْقِيامِ بِحَقِّ ما لَا سَبيلَ اللهُ وَبَعِتِهِ .

وَاجْعَلْهُ اللّٰهُمَّ في أَمْنِ مِمّا يُشْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَرُدَّ عَنْهُ مِنْ سِهامِ الْمَكائِدِ ما يُوجّهُهُ أَهْلُ الشَّناَنِ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ شُرَكائِهِ في أَمْرِهِ ، وَمُعاوِنيهِ عَلَىٰ طاعَةِ رَبّهِ ما يُوجّهُهُ أَهْلُ الشَّناَنِ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ شُرَكائِهِ في أَمْرِهِ ، وَمُعاوِنيهِ عَلَىٰ طاعَةِ رَبّهِ

الَّذينَ جَعَلْتَهُمْ سلاحَهُ وَحِصْنَهُ، وَمَفْزَعَهُ وَأَنْسَهُ، الَّذينَ سَلَوا عَنِ الْأَهْلِ وَالْأُولادِ، وَجَفَوا الْوَطَنَ، وَعَطَّلُوا الوَثيرَ مِنَ الْمِهادِ، وَرَفَضوا تِجارَتَهُمْ، وَأَضَرّوا بِمَعايشِهِمْ، وَفُقِدوا أَنْدِيَتِهِمْ بِغَيْرِ غَيْبَةٍ عَنْ مِصْرِهِمْ، وَخالَطُوا الْبَعيدَ مِمَّنْ عاضَدَهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، وَقَلُوا الْقَريبَ مِمَّنْ صَدَّ عَنْهُمْ وَعَنْ وُجُهَتِهِمْ فَا ثَتَلَفُوا بَعْدَ التَّدابُرِ وَالتَّقاطُع في دَهْرِهِمْ، وَقَلَعوا الْأَسْبابَ الْمُتَّصِلَةَ بِعاجِلِ حِطام الدُّنْيا.

فَاجْعَلْهُمُ اللّٰهُمَّ في أَمْنٍ مِنْ حِرْزِكَ وَظِلِّكَ وَكَنَفِكَ ، وَرُدَّ عَنْهُمْ بَأْسَ مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِمْ بِالْعَدَاوَةِ مِنْ عِبَادِكَ ، وَأَجْزِلْ لَهُمْ عَلَىٰ دَعْوَتِهِمْ مِنْ كِفايَتِكَ وَمَعُونَتِكَ ، وَأَيْهِمْ بِالْعَدَاوَةِ مِنْ عِبَادِكَ وَنَصْرِكَ ، وَأَزْهِقْ بِحَقِّهِمْ بِاطِلَ مَنْ أَرادَ وَمَعُونَتِكَ ، وَأَيْدُهُمْ بِعَلَيْ مَنْ أَرادَ إطْفاءَ نوركَ .

اللهم وَأُمَلا بِهِم كُلَّ أُفِقٍ مِنَ الْآفاقِ ، وَقُطْرٍ مِنَ الْأَقْطارِ قِسْطاً وَعَدْلاً ، وَمَرْحَمَةً وَفَضْلاً ، وَاشْكُرْهُمْ عَلىٰ حَسَبِ كَرَمِكَ وَجودِكَ عَلىٰ ما مَنَنْتَ بِهِ وَمَرْحَمَةً وَفَضْلاً ، وَاشْكُرْهُمْ عَلىٰ حَسَبِ كَرَمِكَ وَجودِكَ عَلىٰ ما مَنَنْتَ بِهِ عَلَى الْقائِمِينَ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبادِكَ ، وَادَّخَرْتَ لَهُمْ مِنْ ثَوابِكَ ما يَرْفَعُ لَهُمْ بِهِ عَلَى الْقائِمِينَ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبادِكَ ، وَادَّخَرْتَ لَهُمْ مِنْ ثَوابِكَ ما يَرْفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجاتِ ، إِنَّكَ تَفْعَلُ ما تَشاءُ وَتَحْكُمُ ما تُريدُ »(١).

وبهذا انتهى هذا الدعاء الجليل الذي هو من ذخائر أدعية أئمة أهل البيت المهلل ، ومن مناجم الفكر الإسلامي ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّه من أهم الوثائق السياسية الحافلة بما عاناه المسلمون في ذلك العصر من الظلم والاضطهاد والجور ، وما يتوخّاه الإمام الملل لهم من إقامة العدل السياسي والاجتماعي على يد إمام عادل

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات: ٨٥ ـ ٩٠ مصباح المتهجّد: ١٥٦ ـ ١٦٣ .

يسير بين المسلمين بسياسة الحقّ المحض.

وإنّي لا أكاد أعرف وثيقة سياسيّة أهم من هذه الوثيقة ، ولا أسمى فكراً ، ولا أعود نفعاً منها على المجتمع ، فقد رسمت الشروط الدوليّة للحاكم العادل ، وبيّنت أهدافه والمبادئ التي يجب أن يحقّقها على مسرح الحياة الإسلاميّة ، ولو لم يكن للإمام أبي محمّد لل من تراث إلّا هذا الدعاء الجليل لكفى به في التدليل على إمامته ، وما يملكه من طاقات علميّة وفكريّة هائلة .

## ظلم الوزراء وجبروتهم

وأغلب وزراء بني العبّاس كانوا من الظالمين الطغاة ، فقد احتقروا الرعيّة ، ويالغوا في إذلالها وقهرها ، ففي زمان المنتصر العبّاسي خرج وزيره أحمد بن الخصيب ، وكان راكباً ، فتظلّم إليه شخص ، فأخرج الوزير رجله من الركاب فزجّ بها في صدره فقتله ، فتحدّث الناس بذلك ، وقال بعض الشعراء:

قُـلْ لِلْخَلَيْفَةِ يَـابْنَ عَمَّ مُحَمَّدٍ أَشْكِـلْ وَزِيـرَكَ إِنَّـهُ شَكّـالُ أَشْكِلْهُ عَنْ رَكْلِ الرِّجَالِ وَإِنْ تُرِدْ مَالاً فَـعِندَ وَزِيرِكَ الأَمْوالُ(١)

وفي زمن الواثق عمل وزيره محمّد بن عبدالملك الزيّات تنّوراً فيه مسامير كان يعذّب فيه الناس<sup>(٢)</sup>.

وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلسوا أموال الدولة ونهبوها ، فقد كان عثمان بن عمارة والياً على سجستان في أيّام الرشيد ، فطولب بخمسة آلاف درهم ، وحبس عليها ، فقال يستشفع إلى الرشيد ويعترف ضمناً بالخيانة :

<sup>(</sup>١) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميّة: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) المحاسن والمساوئ: ٥٣١. الفخري: ٢١٤.

عَصِرُ الْمِعْلِي الْمِعْلِي اللَّهِ اللَّ

أَغِفْنِي أَمدِرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَظرَةٍ تَزولُ بِهَا عَنِي المَخاوِفُ وَالأَزْلُ (١) فَضَلَ أَرْجدو لا البَراءَة إِنَّهُ أَبى اللهُ إِلّا أَنْ يَكونَ لَكَ الفَضْلُ وَإِلاّ أَكُدنَ أَهدلُ لِمَا أَنْتَ أَهدلُ فَانْتَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ لَـهُ أَهدلُ وَإِلاّ أَكُدنَ أَهدلُ لِما أَنْتَ أَهدلُ فَانْتَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ لَـهُ أَهدلُ

وقد احتذى الوزراء بأسيادهم من ملوك بني العبّاس الذي نهبوا أموال المسلمين ، وتركوا الفقر مخيّماً عليهم .

يقول المؤرّخون: «إنّ المنصور أخذ أموال الناس حتّى ما ترك عند أحد فضلةً ، وكان مبلغ ما أخذه منهم ثمانمائة ألف ألف درهم »(٢).

وعلى أي حال ، فقد جهد الوزراء على ظلم المسلمين وإذلالهم ، ونهب ما عندهم من أموال .

#### الثورات الداخلية

وكان من الطبيعي أن تنطلق الشعوب الإسلاميّة في مسيرتها النضاليّة ، وترفع علم الثورة ضد الحكم العبّاسي الذي استأثر بمقدّراتها الاقتصاديّة ، وقد حدثت ثورات محليّة متعدّدة ، كان باعثها التخلّص من الاستعباد والظلم والجور.

ونقتصر على ذكر بعضها للتدليل على ما ذكرناه في أوّل هذا البحث من عدم الاستقرار السياسي ، واضطراب الأمن العام في ذلك العصر.

#### ثورة الشهيد يحيى

رفع الشهيد العظيم يحيى بن عمر الطالبي راية الثورة على الحكم العبّاسي ، مطالباً بتحقيق العدالة الاجتماعيّة ، وتوزيع فيء المسلمين على الفقراء والضعفاء ،

<sup>(</sup>١) الأزل: الحبس والشدّة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ٣: ١٢٥.

وقد احتفى به المحرومون، وتولاه العامّة والخاصّة، وذلك لحسن طويّته، وما كان يرومه من رفع مستوى الحياة العامّة، وقد استولى على الكوفة، وأخرج من كان في سجونها من المظلومين والمضطهدين.

وقد أجهزت عليه الحكومة العبّاسيّة فقتلته ، وسيّر رأسه الشريف إلى محمّد بن عبدالله بن طاهر أحد جلّادي ذلك العصر ، فصيّره الطاغية إلى المستعين ، ونصب في سامرًاء ليكون عبرة لمن يفكّر بالثورة على العبّاسيّين .

وقد دخل الانتهازيون على ابن طاهر يهنئونه بهذا الظفر والنصر، ودخل عليه أبو هاشم الجعفري، فقال له: أيها الأمير، إنّك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله عَيْبُولُهُ حيّاً لعزى به.

ووجم الجميع ، وودّ ابن طاهر أنّ الأرض قد ساخت به ، ونهض أبو هاشم وهو يقول :

> يا بَني طاهِرٍ كُلُوهُ وَبِيئاً إِنَّ لَحْمَ النَّبِيِّ غَيْرُ مَرِيً إِنَّ وِثْراً يَكُونُ طَالِبَهُ اللهُ لَلْهِ لَلْوِثْرُ نَـجَاحُهُ بِالحَرِيِّ

وقد كان مصرع هذا العلوي العظيم من الأحداث الجسام في ذلك العصر، وقد انبرى الشعراء إلى تأبينه، وتعداد مزاياه، وما لحق بالمسلمين من الخسارة العظمى بفقده، فمن ذلك قول بعضهم:

بَكَتِ النَّيْلُ شَجْوَها بَعْدَ يَحيى وَيَكَاهُ العِراقُ شَرْقاً وَغَرْباً وَيَكَاهُ العِراقُ شَرِقاً وَغَرْباً وَالمُصلّى والبَيتُ وَالرُّكنُ وَالحِر كَيفَ لَمْ تَسقُطِ السَّماءُ عَلَينا وَيَاتُ النَّبِيُ يُسبُدبنَ شَحْواً وَيَاتُ النَّبِيُ يُسبُدبنَ شَحْواً

وَيَكَاهُ المُهَانَّدُ المَهَافُولُ وَيَكَاهُ الْكِتَابُ وَالتَّانُزيلُ جَرُ جَمِعاً لَهُ عَلَيهِ عَويلُ يَوم قالوا: أبو الحُسَيْنِ قَتيلُ موجعاتِ دُموعُهُنَّ هُمولُ موجعاتِ دُموعُهُنَّ هُمولُ عَصِّرًا لِمِعْلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

بِأبي وَجْهُ الوَسيمُ الجَميلُ سَوفَ يُودي بِالجِسْمِ ذاكَ الغَليلُ وَحُسَيْنِ وَيَومَ أوذي الرَّسولُ(١)

قَطَعَتْ وَجهَهُ سُيوفُ الأَعادي إِنَّ يَحْيى أَبْقَىٰ بِقَلْبِي غَليلاً قَــِتْلُهُ مُــذَكُرٌ لِـقَتْلِ عَـلِيً

ورثاه شاعر العصر ابن الرومي بقصيدة عصماء تعدّ من ذخائر الأدب العربي، أثبتنا بعضها في كتابنا (حياة الإمام على الهادي العلي الهادي العليها).

## ثورة الزنج

ومن الثورات المحلية التي دوّخت الحكم العبّاسي في ذلك العصر ثورة الزنج ، وقد تزعّمها عليّ بن عبدالرحيم من بني عبدالقيس ، وقد ادّعى أنّه علويّ ينتهي نسبه إلى الشهيد الخالد زيد بن عليّ بن الحسين لليّلا ، وذلك لتلتفّ حوله الجماهير وتؤيّد ثورته ، فإنّ الانتماء إلى هذه الأسرة الكريمة التي تبنّت القضايا المصيرية للعالم الإسلامي ، وأصبحت رمزاً للثورة والتمرّد على الظلم والطغيان يعطي دعماً كبيراً لنجاح الثورة .

وعلى أي حال ، فقد نفى الإمام أبو محمّد الطِّلِا مزاعم عليّ بن محمّد زعيم الثورة الزنجيّة بأنّه علويّ. قال الطِّلاِ: «صاحِبُ الزّنج لَيْسَ مِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ »(٢).

أمّا تفصيل هذه الثورة ، وبيان الشعارات التي رفعها الثوّار ، فقد عرضت لها موسوعات التاريخ الإسلامي ، وقد ألمحنا إليها للتدليل على اضطراب الأمن في ذلك العصر ، وعدم الاستقرار السياسي .

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٧: ١٢٩ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الكنى والألقاب: ٢: ٤٠٢.

## ثورة الشام

واستعمل المتوكّل على الشام ذئباً من عملاته ومرتزقته ، فأحال حياة المواطنين إلى جحيم ، فوثب عليه الأحرار فأخرجوه .

ولمًا علم المتوكّل بذلك جهّز جيشاً مكتّفاً في سبعة آلاف فارس وثلاثة آلاف راجل ، وعهد إلى القائد العام بإباحة دمشق ثلاثة أيّام ،كما فعل أخوه في الإثم والشر يزيد بن معاوية في مدينة النبي عَلَيْقُهُ (١).

لقد ابتلي المسلمون بهؤلاء الملوك الذين جهدوا في ظلمهم وإذلالهم وقهرهم بغير حقّ .

هذه بعض الثورات التي حدثت في ذلك العصر، وهي تنمّ عن شيوع الجور وانتشار الظلم، وعدم الاستقرار السياسي، فإنّ الثورة أو الانتفاضة الشعبيّة إنّما هي \_على الأكثر\_وليدة هذه العوامل.

# تسلّط الأتراك على الحكم

ومن أهم العوامل في الفساد الإداري والسياسي في جهاز الحكم العبّاسي في عصر الإمام أبي محمّد الله ، تسلّط الأتراك على زمام الحكم ، وتلاعبهم بمقدّرات الدولة ، وقد خضع دست الملك العبّاسي لإرادتهم ورغباتهم ، فهم الذين يقدّمون لزعامة الدولة من شاءوا ، ويعزلون عنها من أرادوا ، وأصبحت السلطات الدستوريّة كلّها بأيديهم ، والملك إنّما هو بالاسم لا غير .

فقد نزعت منه جميع الصلاحيّات الإداريّة ، وجرّد من كلّ شيء عدا الانغماس في اللهو والطرب والمجون ، وقد صوّر المعتمد العبّاسي نفسه من العجز أمام الأتراك

<sup>(</sup>١) مراّة الزمان: ٦/ ورقة ١٦٩.

المنافع المناف

بقوله

أَلَيسَ مِنَ العَجائِبِ أَنَّ مِثْلِي يَسرىٰ ما قَلَ مُسمَّتَنِعاً عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنَ العَجائِبِ أَنَّ مِثْلِي وَما مِنْ ذاكَ شَيْءً في يَدَيْهِ (١) وَتُؤْخَذُ بِاسمِهِ الدُّنْيا جَميعاً وَما مِنْ ذاكَ شَيْءً في يَدَيْهِ (١)

لقد جُمّد هذا الملك ، ومنع من التصرّف في المال حتّى في القليل منه ، في حين أن الدنيا كانت تحت ملكه ، فقد استولى الأتراك على جميع مقدّرات الدولة ، ولم يعد لا ملك أي شأن فيها ، وصوّر شاعر حالة المستعين العبّاسي بقوله :

خَلَيْفَةٌ فَي قَفَصٍ بَينَ وَصَيفٍ وَبُغا يَقولُ البَبَّغا (٢) يَقولُ البَبَّغا (٢)

ومن الطريف أنّ المعتزّ بالله لمّا ولي الخلافة استدعى بعض أصحابه جماعة من المنجّمين فسألوهم: كم يبقى الخليفة في الحكم؟ وكم المدّة التي يعيش فيها؟ فانبرى بعض الظرفاء فقال لهم: أنا أعرف ذلك.

- أخبرنا.
- إنّ الأمر بيد الأتراك، فهم الذين يقرّرون مدّة حكمه وحياته، وغرق الجميع في الضحك، وعرفوا صدق قوله (٣).

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن بعض معالم الحياة السياسيّة في عصر الإمام أبي محمّد للها ، وهي ـكما ذكرنا ـكانت بشعة ومرهقة ومظلمة .

(١) الديارات / الشابشتى: ١٠١.

(٢) مروج الذهب: ٤: ٦١.

(٣) الفخري: ١٨١.

# الحياة الدينيّة

أمّا الحياة العقائديّة في عصر الإمام أبي محمّد عليه فلم تكن سليمة ولا مستقيمة ، فقد منيت بالاضطراب من جرّاء بعض المنحرفين الذين أثاروا الشبه حول العقيدة الإسلاميّة الناصعة ، كما قام بعض المشعوذين من غير المسلمين بشعوذة لتضليل المسلمين وإفساد عقيدتهم .

وقد تصدّى الإمام أبو محمّد الله للذبّ عن الإسلام، والدفاع عنه، فأبطل أوهامهم، وزيّف شبههم، وأبرز الواقع المشرق للإسلام.

كما أنّ هناك ظاهرة أخرى في عصر الإمام النِّلِةِ، وهي قيام بعض الدجّالين بالكذب على الإمام وعلى أبيه من قبله، وذلك لإفساد عقيدة أتباع أهل البيت.

فانبرى الإمام على إلى لعنه، وأمر شيعته بلعنه والبراءة منه، ونعرض في ما يلي إلى ذلك، وإلى بعض الجهات الأخى التي ترتبط بالموضوع.

# إبطال الإمام علي لشبه الكندي

كان إسحاق الكندي فيلسوف العراق قد راودته بعض الشبه حول القرآن الكريم ، فأشاع في الأوساط العلميّة أنّه ألّف كتاباً أسماه (تناقض القرآن) ، وقد أشغل نفسه بذلك.

وانتهى الخبر إلى الإمام أبي محمّد عليه ، فالتقى ببعض تلامذة الكندي ، فقال عليه لله المنافية وانتهى الخبر إلى الإمام أبي محمّد عليه من المعند والمعالم المعند والمعالم المعند والمعالم المعند والمعالم وا

فقال التلميذ: نحن من تلامذته ، كيف يجوز منًا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره. عَصِّرُ الْمِعْلِي الْمُعْلِي اللَّهِ اللَّ

# فقال له الإمام عليه إنَّهُ : أَتُوَّدِّي إِلَيْهِ مَا أَنْقِيهِ إِلَيْكَ ؟

#### ـ نعم.

وأدلى الإمام النِّلِ بالحجّة القاطعة ، والدليل الحاسم الذي ينسف جميع شبه الكندي ، فقال لتلميذه : صِرْ إِلَيْهِ ، وَتَلَطَّفْ في مُؤانَسَتِهِ ، وَمَعونَتِهِ على ما هُوَ بِسَبيلِهِ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْأَنْسَةُ فَقُلْ : قَدْ حَضَرَ ثَني مَسْأَلَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْها ، فَإِنَّهُ يَسْتَدْعي ذلِكَ مِنْك ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْأَنْسَةُ فَقُلْ : قَدْ حَضَرَ ثَني مَسْأَلَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْها ، فَإِنَّهُ يَسْتَدْعي ذلِكَ مِنْك ، فَقُلْ لَهُ : إِنْ أَتَاكَ هَنْدَا الْمُتَكَلِّمُ بِهِلْذَا الْقُرْآنِ هَلْ يَجوزُ أَنْ يَكُونَ مُرادُهُ بِما تَكلِّمَ مِنْهُ غَيْرَ الْمَعاني التي قَدْ ظَنَنْتها أَنْكَ ذَهَبْتَ إِلَيْها ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ : إِنَّهُ مِنَ الْجائِزِ لأَنَّهُ رَجُلً يَفْهَمُ الْمَعاني التي قَدْ ظَنَنْتَها أَنْكَ ذَهَبْتَ إلَيْها ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ : إِنَّهُ مِنَ الْجائِزِ لأَنَّهُ رَجُلً يَفْهَمُ إِذَا سَمِعَ ، فَإِذا أَوْجَبَ ذلِكَ فَقُلْ لَهُ : فَما يُدْريكَ لَعَلَّهُ أَرادَ غَيْرَ هَلْذَا الَّذي ذَهَبْتَ أَنْتَ إِلَيْهِ ، فَيكُونُ واضِعاً لِغَيْرِ مَعانيهِ .

ونسف الإمام على بهذه الحجّة الدامغة شبهة الكندي، وسدّ فيها كلّ ثغرة يسلك منها لإثبات التناقض في كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإنّ إيهام ذلك إنّما يكون حسب ما يفهمه الكندي من المعنى، ويجوز أن يكون له معنى آخر لم يفهمه، ولم يتوصّل إلى معرفته يرتفع به التناقض، ولا يبقى حينئذ أي مجال للإشكال.

وسار الرجل حتى التقى بأستاذه الكندي ، وتلطّف معه ، وألقى عليه ما تفضّل به الإمام المثلِّة ، وأخذ يفكّر ويطيل النظر في الأمر أي في الحقّ والصواب في ذلك ، فإنّه أمر محتمل ، وسائغ في اللغة ، والتفت إلى تلميذه فقال له: أقسمت عليك إلّا ما أخبرتني من أين لك هذا ؟

- إنّه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك.
- كلّا ما مثلك من يهتدي إلى هذا . . عرّفني من أين لك هذا ؟
  - أمرني به الإمام أبو محمد.
- الآن جئت به ، وماكان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت .

وعمد الكندي إلى كتابه فأحرقه وأتلفه (١) ، فقد رأى المنطق والصواب في كلام الإمام المنطق .

### إبطاله علي لشعوذة راهب

وكشف الإمام أبومحمد الله النقاب عن شعوذة راهب أراد أن يضلّل المسلمين، ويشكّكهم في دينهم، وبيان ذلك حسبما ذكره الرواة أنّ الناس أصابهم قحط شديد، فأمر المعتمد العبّاسي بالخروج إلى الاستسقاء ثلاثة أيّام فخرجوا ولم يغاثوا بالمطر، وخرج النصارى ومعهم راهب كلّما مدّ يده إلى السماء هطلت، وفعل ذلك مكرّراً، فشكّ بعض الجهلة في دينهم، وارتدّ البعض الآخر، وشقّ ذلك على المعتمد، ففزع إلى الإمام أبي محمّد الله في دينهم، وكان في سجنه وقال له: أدرك أمة جدّك يا رسول الله على أن يهلكوا.

فقال له الإمام المن الله الإمام المنافي : يَخْرُجُونَ غَداً ، وَأَنا أُزِيلُ الشَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وأخرجه المعتمد من السجن، وطلب منه أن يطلق سراح أصحابه من السجن فاستجاب له، وأخرجهم.

وفي اليوم الثاني خرج الناس للاستسقاء ، فرفع الراهب يده إلى السماء ، فغيمت ومطرت ، فأمر الإمام بتفتيش يده وأخذ ما فيها ، وإذا فيها عظم آدمي ، فأخذه منه وأمره بالاستسقاء ، فرفع يده إلى السماء ، فزال ما فيها من غيم ، وطلعت الشمس ، فعجب الناس من ذلك .

وبادر المعتمد قائلاً: ما هذا يا أبا محمّد ؟

- هنذا عَظْمُ نَبِي ظَفَرَ بِهِ هنذَا الرّاهِبُ مِنْ بَعْضِ الْقبورِ ، وَما كُشِفَ عَظْمُ نَبِي تَحْتَ السّماءِ إِلّا هَطَلَتْ بِالْمَطَرِ.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أدر طالب: ٤: ٤٢٤.

عَصِيلُ إِنْ اللَّهِ اللَّ

وتفحّص المعتمد عن ذلك ، فكان كما أخبر الإمام الطّي فزالت الشبهة ، وانتفى الشك (١).

# الكاذبون والوضّاعون

ومن آفات ذلك العصر انتشار الكاذبين والوضّاعين، وهو ممّا ينمّ عن ضعف العقيدة الإسلاميّة في النفوس، ومن أشهر الوضّاعين والكذّابين عروة بن يحيى الدهقان البغدادي، فقد كان يكذب على أبي الحسن عليّ بن محمّد الميّلا وعلى أبي محمّد الحسن بن عليّ من بعده، وكان يختلس الأموال التي ترد للإمام من شيعته، ويكذب عليه، وقد لعنه الإمام، وأمر الشيعة بلعنه والبراءة منه لئلًا يفسد عقيدتهم (٢).

ويهذا العرض الموجز ينتهي بنا الحديث عن الحياة العقائديّة في عصر الإمام النِّلِا، وهي كما ذكرناكانت مضطربة وغير سليمة.

#### اللهو والطرب

وظاهرة أخرى في عصر الإمام أبي محمّد للنبيد ، وهي أنّه قد ساد فيه اللهو والطرب ، فكانت بغداد وسامرًاء تعجّان بالدعارة والمجون ، وقد جرّ المجتمع إلى هذه الحياة العابثة ملوك بني العبّاس الذين استسلموا للذّاتهم وشهواتهم ، فكانت لياليهم الحمراء حافلة بجميع صنوف الآثام والمنكرات .

إنّ معظم ملوك بني العبّاس قد خلدوا إلى الطرب واللهو ، ولنستمع إلى بعض ما أثر عنهم . فهذا المهدي ، وهو أوّل من فتح باب الطرب لملوك العبّاسيّين ، كان

<sup>(</sup>١) جوهرة الكلام: ١٥٤. أخبار الدول: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشّى: ١٠٨٦/٥٧٣.

يقضي لياليه بالغناء والعزف والخمر، وكان مشغوفاً بجارية مغنية تسمّى جـوهر، وفيها يقول:

لَقَدْ زِدتِ عَلَى الجَوْهَرْ بِحُسْنِ الدُّلُ وَالْمَنْظُرْ (١) بِحُسْنِ الدُّلُ وَالْمَنْظُرْ (١) مَنْظُرْ (٢) مَنْ خَلْقِ اللهِ بِالمِزهَرْ (٢) مِسْنُ ريسجكِ بالعَنْبَرْ مِسْنُ ريسجكِ بالعَنْبَرْ أُولَى مِسْنُكِ بِسالْمِنبَرْ أَوْلَى مِسْنُكِ بِسالْمِنبَرْ خَلْعُ ابْنِ أَبِي جَعْفَرْ (٣) خَلْعُ ابْنِ أَبِي جَعْفَرْ (٣)

ألا يسا جَوْهَرَ الْمَقَلِ اللهُ وَقَسِدُ أَكْسَمَلُكِ اللهُ اللهُ إِذَا مسا صُلْتِ يسا أَحْ وَغَسنيتِ ، فَفاحَ البيتُ فَسَلَا وَاللهِ مسا المَسهدِيُ فَسَلَا وَاللهِ مسا المَسهدِيُ فَسَالًا شَعْتِ فَفي كَفَكِ فَسَانًا شَعْتِ فَفي كَفَكِ

لقد بلغت الشهوة بالمهدي إلى مستوى سحيق، فقد جعل هذه المغنيّة أولى بالخلافة، وأحقّ بها منه، فأيّ استهتار مثل هذا الاستهتار؟ وأي مضيعة لحقت بالمسلمين مثل هذه المضيعة؟ ومثل المهدي حاكم ووالٍ عليهم.

أمّا الرشيد فهو من أشهر ملوك بني العبّاس في اللهو والطرب، وقد حفلت لياليه بجميع ضروب العزف والغناء والرقص وتعاطي الخمر، وكان كلفاً بجارية تسمّى «ذات الخال»، فحلف لها يوماً أن لا تسأله شيئاً إلّا قضاه، فسألته أن يولّي رجلاً الحرب والخراج بفارس سبع سنين، ففعل ذلك، وكتب عهده، وشرط على وليّ العهد من بعده أن يتمّها له إن لم تتمّ له في حياته (٤).

أمًا المأمون الذي يقال عنه إنّه كان متوازناً في سلوكه ، فإنّه قضى الكثير من لياليه

<sup>(</sup>١) الدلّ : حسن الحديث.

<sup>(</sup>٢) المزهر:العود الذي يضرب به.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي جعفر: المهدي محمّد بن أبي جعفر المنصور. البيان والتبيين: ٣: ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) الأغاني: ١٩: ١١٦.

عَصِ لَا مِعْلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

في الطرب والمجون ، وكان مغرماً بجارية يقال لها « عريب » ، وقد قال فيها :

أنا المَأْمُونُ وَالْمَلِكُ الهُمامُ عَلَى أَنْسَى بِحُبُّكِ مُسْتَهامُ أَنَا المَأْمُونُ وَالْمَلِكُ الهُمامُ وَيَبْقَى النّاسُ لَيْسَ لَهُمْ إِمامُ (١)

وخرج المأمون في يوم الشعانين، وهو من أعياد النصارى، فخرجت بين يديه عشرون وصيفة روميّة قد زيّنً بالديباج الرومي، مزنّرات الأوساط، قد علّقن في أعناقهنّ صلبان الذهب وفي أيديهنّ سعفات النخل وأغصان الزيتون، فقال:

ضِ المَ قاصيرِ مِلاحٌ في المَ قاصيرِ جَ لَهُ الشَّعانينُ عَ لَيْنا في الزَّنانيرِ وَقَدْ زَرَّفْنَ أَصْداعاً كَ أَذنابِ الزَّرازيسِ وَقَدْ زَرَّفْنَ أَصْداعاً كَ أَذنابِ الزَّرازيسِ وَأَقْ بَلْنَ بِأَوْساطٍ الزَّنابيرِ (٢)

أمّا المتوكّل الذي كان معاصراً للإمام أبي محمّد الطّلِا ، فقد كان مائعاً منساباً وراء شهواته ، وهو أخلع بني العبّاس ، وسوف نتحدّث عن هذه الظاهرة وغيرها من معالم حياته في البحوت الآتية .

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن عصر الإمام الطِّلا ، وقد بحثنا عن الكثير من مظاهر هذا العصر.

<sup>(</sup>١) محاضرة الأبرار: ١: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الألحان: ٢٩٨.

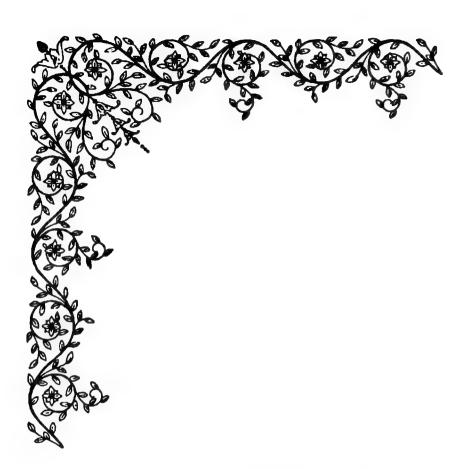

# مُلُولِكُ عَصِيْنِهُ

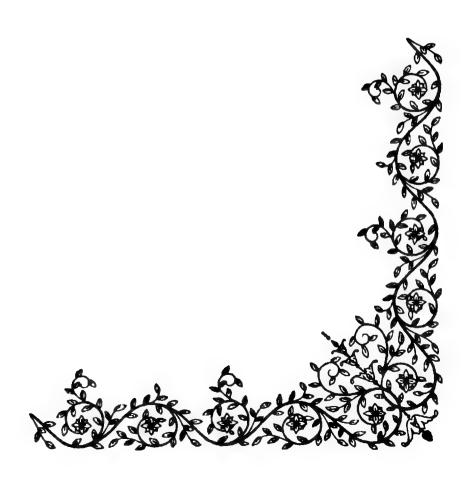

لا بدّ لنا من وقفة قصيرة للحديث عن الملوك الذين عاصرهم الإمام أبو محمّد الله ، وإعطاء صورة عن سلوكهم ، وما عاناه الإمام من بعضهم من المحن والبلوى ، فإنّ ذلك فيما أحسب من أهم ما يريد أن يتعرّف عليه القرّاء ، وفي ما يلى ذلك:

# المتوكّل

تقلّد المتوكّل بن المعتصم الملك والسلطان في سنة (٢٣٢ه) (١)، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الزكيّ أبو محمّد التي ولد فيها الإمام الزكيّ أبو محمّد التي التي ولد في التي

وحينما ولي المتوكّل الملك أصيب الناس بكارثة سماويّة لم يعهدوها من ذي قبل ، فقد هبّت ربح بالعراق شديدة السموم أحرقت زرع الكوفة والبصرة وبغداد ، وقتلت المسافرين ، ودامت خمسين يوماً ، وسرت إلى همدان والموصل وسنجار ، وأحرقت الزرع والمواشي ، ومنعت الناس من المعاش في الأسواق ، ومن المشي في الطرقات ، وأهلكت خلقاً عظيماً (٣).

(١) تاريخ الخلفاء: ٣٤٦.

(٢) أخبار الدول: ١١٧.

(٣) تاريخ الخلفاء: ٣٤٦.

ولعلّها كانت إنذاراً من السماء بشؤم ملكه وعهده.

وحينما بويع بالملك أهدى إليه عبيدالله بن طاهر أربعمائة جارية قيان وسواذج (١) تتقدّمهن محبوبة ، وهي التي هام بها (٢) ، ونتحدّث بإيجاز عن بعض شؤونه وسيرته .

#### صفاته النفسية

أمًا صفاته ونزعاته النفسيّة ، فهي كما يلي :

#### ميله إلى اللهو

عاش المتوكّل حياة عابثة ليس فيها أي ميل إلى الجدّ، وإنّما كانت مترعة باللهو والهزل، وكان ذلك من عناصره ومن مقوّماته الذاتيّة.

يقول المؤرّخون: «إنّه لم يكن أحد ممّن سلف من خلفاء بني العبّاس ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهزل، فلمّا جاء المتوكّل أحدث ذلك كلّه، وتبعه فيه أكثر خواصّه »(٣).

وكان يدخل السماجة في مجلسه ، وهم أناس كانوا يحاكون حركات بعض الناس ويمثّلونهم في أصواتهم ، ويظهرون في مظاهر مضحكة (٤).

# انهماكه في اللذّات

ومن أبرز مظاهره النفسيّة أنّه كان منهمكاً في اللّذّات والشراب انهماكاً

<sup>(</sup>١) السواذج: هي الجواري التي لم تدرّب على الغناء.

<sup>(</sup>٢) نساء الخلفاء: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميّة: ٢٦٥ ـ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) الديارات: ٢٦.

مُلُولَكُ عَصْنَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّه

كبيراً (١). وكان «بنان» و«زنام» غلامين من غلامانه بارعين في العزف والغناء لا يفارقانه ، هذا يضرب له بالعود ، وذاك يزمّر له ، وكان لا يشرب إلّا على سماعهما (٢).

وكانت حاشيته تتقرّب إليه بإهدائه الجواري الملاح والخمور المعتّقة ؛ لأنّ ذلك من أحبّ ما يصبو إليه ، فقد أهدى إليه الفتح بن خاقان ، وكان المتوكّل قد أبل من مرضه ، جارية في منتهى الحسن ، وجاماً من ذهب ، ودن بلور فيه شراب لم يرّ مثله ، ورقعة مكتوب فيها :

إذا خَرَجَ الإِمامُ مِنَ الدَّواءِ وَأَعقَبَ بِالسَّلامَةِ وَالشَّفاءِ فَلَيسَ لَهُ دَواءً غَيرَ شُربٍ بِهذا الجامِ مِنْ هذا الطَّلاءِ وَفَضَ الخاتَمِ المُهْدَىٰ إِلَيْهِ فَهاذا صالِحٌ بَعدَ الدَّواءِ وَفَضَ الخاتَمِ المُهْدَىٰ إِلَيْهِ

واستطرف المتوكل ذلك واستحسنه ، وكان بحضرته يوجنًا بن ماسويه طبيبه الخاص ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، الفتح والله أطبّ منّى ، فلا تخالف ما أشاربه (٣).

# الانهماك في الحياة الجنسيّة

وكان المتوكّل منهمكاً في الحياة الجنسيّة ، فقد ذكر المؤرّخون أنّه كانت له خمسة الاف سريّة يقال إنّه وطأ الجميع ، وكان عبد يقول : أحلف بالله لو لم يقتل المتوكّل لما عاش من كثرة جماعه (٤).

<sup>(</sup>١) بين الخلفاء والخلعاء: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) دائرة معارف القرن العشرين: ١٠: ٩٦٤.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان: ٦/ ورقة ٦٩.

# ولعه بالجواري

ومن مظاهر حياته أنّه قد هام بحبّ الجواري الملاح والتحدّث معهنّ، فقد كان مغرماً بجارية يقال لها «قبيحة »، وقال لعليّ بن الجهم: إنّي دخلت على قبيحة فوجدتها قد كتبت اسمي على خدّها بالغالية ، فوالله ما رأيت شيئاً أحسن من سواد تلك الغالية على بياض ذلك الخدّ ، فقل في هذا شيئاً. وكانت «محبوبة» وهي إحدى جواريه جالسة من وراء الستار تسمع الكلام ، فقالت على البديهة:

وَكَاتِبَةً بِالْمِسْكِ في الخَدُّ جَعْفَراً لَئِنْ كَتَبَتْ في الخَدُّ سَطْراً بِكَفُها فَـيامَنْ لِـمَمْلوكِ لِـملْكِ يَـمينِهِ ويا مَنْ مُناها في السَّريرةِ جَعْفَرٌ

بِنَفْسي مَخَطَّ المِسْكِ مِنْ حَيثُ أَثَّرا لَقَدْ أَوْدَعَتْ قَلْبي مِنَ الْحُبُ أَسْطُرا مُسطيعٌ لَهُ في ما أَسَرَّ وَأَظْهَرا سَقى اللهُ مِنْ سُفْيا ثَناياكِ جَعْفَرا (١)

ويقال: إنّه من شدّة ولعه وهيامه بالجواري غضب على جاريته «محبوبة» فتركها وقتاً، إلّا أنّه رأى في النوم أنّها صالحته، فدعا بخادم له فقال: اذهب إلى محبوبة وتبيّن لي خبرها، فذهب إليها، وعرّفها بالأمر، ثمّ رجع فأخبره أنّها جالسة تغني.

فقال المتوكّل: كيف تغنّي وأنا عليها غضبان؟ ثمّ قال لغلامه: قم معي حتّى نسمع غناءها، فقاما وإذا بها تغنّي بهذه الأبيات:

> أدورُ في القَصْرِ لا أرىٰ أَحَداً حَتَىٰ كَأَنِّي رَكَبْتُ مَعْصِيَةً فَسَهَلْ لَنا شَافِعٌ إلىٰ مَلِكِ حَتَىٰ إذا ما الصَّباحُ لاحَ لَنا حَتَىٰ إذا ما الصَّباحُ لاحَ لَنا

أَشْكَو إِلَا يُكَلِّمُني أَشْكُو إِلَى يُكَلِّمُني لَي الْمُني لَي الْمُني تَوبَةً تُخَلِّصُني قَدْ زارَني في الكرىٰ فصالحني عداد إلى هـجْرِهِ فـصارَمني

فطرب المتوكّل ، ولمّا أحسّت به خرجت إليه وأعلمته أنّها رأته في النوم ، وقد جاء فصالحها ، فقالت هذا الشعر وغنّت له ، فطرب المتوكّل ، وأقام معها يحتسى الخمر ، وأهدى إلى خواصّه الجوائز السنيّة (١).

# تجاهره بالمعاصي

وكان المتوكّل يتجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الناس ، فقد كان يلعب بالنرد مع الفتح بن خاقان ، فاستؤذن للقاضي أحمد بن دواد ، فأراد الفتح رفع النرد ، فمنعه المتوكّل ، وقال له : أجاهر الله بشيء وأستره عن عباده (٢).

إنّه كان لا يرجو لله وقاراً ، وكان مستهتراً ، فكان ندماؤه يلعبون بين يديه بالشطرنج (٣) ، ولو علموا بغضه لذلك لما قدموا عليه أمامه .

وشاع استهتاره بالمعاصي بين الناس، فقد طلب من زوجته ريطة بنت أبي العبّاس أن تسفر وتضفر شعرها مثل الغلمان، فأبت، فطلّقها (٤)، وتحدّث الناس بذلك، فلم يحفل به، ولم يعن بأي نقد يوجّه إليه.

#### الجبروت والكبرياء

وظاهرة أخرى من صفات المتوكّل ، وهي الجبروت والكبرياء خصوصاً في أيّامه الأخيرة حينما استتبّ الملك ، وصفا له السلطان ، فقد طغى وتكبّر ، واستعلى على الناس (٥) بغير حقّ ، وكان من تجبّره أنّه احتقر أمير الشعراء في عصره البحتري الذي

<sup>(</sup>١) نساء الخلفاء: ٩٥ و ٩٦.

<sup>(</sup>٢) زهر الأداب: ٤: ٣١.

<sup>(</sup>٣) بين الخلفاء والخلعاء في العصر العبّاسي : ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان: ٦/ ورقة ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) عيون التواريخ: ٦/ ورقة ١٧٠.

سخّر مواهبه الفكريّة والأدبيّة في مدحه والإشادة به ، فقد أغرى المتوكّل أبا العنبس في الاعتداء عليه ، والنيل من كرامته ، فانهزم البحتري وقد ضاقت عليه الدنيا وراح يقول: لقد ضاع العلم ، وهلك الأدب (١).

#### عداؤه للعلويين

وأترعت نفس المتوكّل بالعداء العارم، والبغض الشديد لعترة رسول الله عَيَالِيّهُ وقد وذرّيته، فكان يتحرّق غيظاً وغضباً عليهم، وقد جهد في ظلمهم وإرهاقهم، وقد عانوا في عهده ضروباً قاسية من الجور والظلم لم يعهدوها في حكم أئمة الظلم من قبله، وقد فرض عليهم الحصار الاقتصادي، فقد منع رسميّاً من البرّ بهم والإحسان إليهم، وكان لا يبلغه أنّ أحداً برّ بهم إلّا أنهكه عقوبة وأثقله غرماً (٢).

وقد امتنع الناس من صلتهم وإكرامهم خوفاً من سلطة الطاغية وعقابه.

وقد ضاقت الدنيا على العلويين ، فقد بلغ بهم الحال من البؤس والفقر أن القميص يكون بين جماعة من العلويات تصلّي فيه واحدة بعد واحدة ، وكنّ يرقعنه ويجلسن على مغازلهنّ عواري حواسر (٣).

في حين أنّ الطاغية كان ينفق على لياليه الحمراء الملايين من الدنانير، وكان يكيل الأموال كيلاً للمغنّين واللاهين والمخنّثين، ويمنع ذريّة رسول الله عَيَالِلهُ من الحصول على أدنى مقوّمات الحياة، كما سخّر المتوكّل جميع أجهزة الإعلام في حكومته لانتقاص العلويّين، والحطّ من شأنهم، وقد انبرى المرتزقة من الشعراء أمثال الوضيع مروان بن أبي الجنوب إلى ذمّ أهل البيت وانتقاصهم وتقديم السفكة

<sup>(</sup>١) أخبار البحترى: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ٥٩٧.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيّين: ٥٩٩.

الجلادين أمثال المتوكّل عليهم ، وقد أغراهم بالذهب والأموال ، متوهّماً بأنّ هذه الإجراءات القاسية ستصرف المسلمين عن عترة نبيّهم ، وقد أخطأ في ذلك إلى حدّ بعيد ، فقد زادتهم إيماناً بأنّ أهل البيت هم القادة الواقعيّون لهذه الأمّة ، والحريصون على إسعادها وتطوير حياتها ، وقد عملت الأمّة بجميع طبقاتها على تعظيمهم وتبجيلهم وتقديمهم بالفضل على غيرهم ، ولم ينل أحد هذه المنزلة ولم يصل إلى هذا المقام سواهم ، وقد صار المتوكّل وغيره من أعداء أهل البيت في مزبلة التاريخ ، لا يذكرون إلّا مع الاستهانة والتحقير وذلك هو سوء المصير الذي وعد الله به الظالمين .

# بغضه للإمام أمير المؤمنين الطلا

وأترعت نفس المتوكل بالبغض والحقد والعداء للإمام أمير المؤمنين للهلاء رائد الحقّ والعدل في الإسلام، فقد تنكّر هذا الطاغية له، وجاهر ببغضه والاستهانة به، وقد اتّخذ مخنّثاً من حاشيته وقروده يرقص له، ويشبّه نفسه بالإمام أمير المؤمنين للهلا الذي هو نفس رسول الله عَلَيْلاً ، ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى، فأثار هذا العمل الشنيع حفيظة ولده المنتصر الشهم الغيور، فأنكر عليه ذلك، وكان ذلك من جملة الأسباب التي أدّت إلى قتله والإجهاز عليه.

# هدمه لقبر الإمام الحسين عليلا

وكان المتوكّل يتحرّق غيظاً لما يسمعه من تهافت الناس على زيارة قبر ريحانة رسول الله عَيْنِ وسيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين المنيّز ، فقد حظي هذا المرقد العظيم بازدحام الزائرين على اختلاف طبقاتهم وميولهم في حين أنّ قبور العبّاسيّين في مزبلة من مزابل الأرض ، صارت مأوى للوحوش الضارية ، وهي ببؤسها تحكي ظلمهم وجورهم واستبدادهم بأمور المسلمين .

وروى المؤرّخون السبب في إقدامه على هدم القبر الشريف، وهو أنّ بعض المغنّيات كانت تبعث إليه بجواريها ليغنين له إذا شرب الخمر، وذلك قبل أن يتقلّد الملك والسلطان، فلمّا صار ملكاً بعث إليها لترسل له مغنيّة، فأخبر أنّها غائبة، وكانت قد مضت إلى زيارة قبر الإمام الحسين المنظِيد، وانتهى إليها الخبر وهي في كربلاء، فأسرعت راجعة إلى بغداد، وبعثت إليه بإحدى جواريها التي كان يألفها، فقال لها: أين كنتم؟

قالت: إنّ مولاتي قد خرجت إلى الحجّ وأخرجتنا معها، وكان ذلك في شهر شعبان، فبهر المتوكّل وراح يقول: إلى أين حججتم في شعبان؟

#### إلى قبر الحسين.

فانتفخت أوداجه وورم أنفه ، وأمر باعتقال مولاة الجارية ، ومصادرة أموالها ، وأوعز إلى العمّال بهدم القبر الشريف ، فامتنع العمّال المسلمون وتحرّجوا كأعظم ما يكون التحرّج ، فأوعز إلى اليهود ، وعلى رأسهم الديزج ، فاستجابوا له ، وإلى ذلك يشير ابن الرومي في رائعته التي رثي بها الشهيد الخالد يحيى :

وَلَمْ تَقْنَعُوا حَتَّى اسْتَثَارَتْ قُبُورَهُمْ كِلَّابُكُمْ مِلْهَا بِلهِيمٌ وَديزَجُ

وقام اليهود الأرجاس بهدم القبر الشريف وذلك في سنة (٢٣٧ه) ، كما هدمواكل بناء حول القبر ، وخرّبوا ما حوله نحو مائتي جريب ، وأجري الماء حوله ، إلّا أنّ الماء دار حول القبر الشريف ولم يصل إليه ، ومن ثمّ سمّي الحائر ، وقد خرجت من الضريح رائحة من الطيب لم يشمّ الناس عطراً مثلها ، إنّها نسيم الرسالة الإسلامية ، ونسيم الشرف والكرامة .

يقول الجواهري:

شَمَمتُ ثَراكَ فَهَبُ النَّسيمُ نَسيمُ الْكَرامَةِ مِنْ بَلْقَعِ

مُلُوكُ عَصْرَ فَعِينًا اللهِ اللهِ عَصْرَ فَعِينًا اللهِ اللهِ اللهِ عَصْرَ فَعِينًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وتشرّف أعرابي من بني أسد بزيارة القبر الشريف بعد أن عفي أثره ، فجعل يأخذ قبضة من التراب يشمّها لترشده إلى القبر الشريف ، وحينما انتهى إليه أخذ قبضة من التراب الطاهر فشمّها ، فإذا هي مليئة بالعطور ، فبكى وخاطب الإمام عليلاً قائلاً: ما أطيبك ، وأطيب قبرك وتربتك .

ثمّ أنشد:

أَرادوا لِـــيُخْفُوا قَـنْرَهُ عَـنْ وَلِـيِّهِ وَطيبُ تُرابِ الْقَبْرِ دَلَّ عَـلى القَبْرِ

لقد أراد الطاغية المتوكّل أن يمحو قبر سيّد الشهداء ويزيل أثره، ولكن خاب سعيه، وتربت يداه، فإنّ قبر سيّد الشهداء ظلّ شامخاً على الدهر، وهو أسمى مرقد تقدّسه البشريّة على اختلاف اتّجاهاتها وعقائدها، وتأوي إليه بلهفة الملايين من الناس، أكثر ممّا تأوي إلى بيت الله الحرام.

يقول الجواهري:

تَعالَيْتَ مِنْ مُفْزِعٍ لِلمُتوفِ وَبُـودِكَ قَـبرُكَ مِـنْ مَفْزَعِ لِلمُتوفِ وَبُـودِكَ قَـبرُكَ مِـنْ مَفْزَعِ لَـلُوذُ الدُّهـورُ فَـمِنْ سُجُدٍ عَـلىٰ جـانِبَيْهِ وَمِـنْ رُكّع

وتذمّر المسلمون في ذلك العصر من المتوكّل ، وسبّوه في الأندية والمجالس ، ودعوا عليه عقيب الصلاة ، وكتبوا سبّه على الجدران وعلى الجوامع ، وقد شاعت في جميع الأوساط هذه الأبيات . قيل إنّها لابن السكّيت (١) ، وقيل : للبسامي (٢) ، وقيل لغيرهما :

تَ اللهِ إِنْ كَ انْتُ أُمَيَّةُ قَدْ أَتَتْ قَـ قَـ قُـ قُلُ ابْنِ بِنْتِ نَبِيُّها مَظْلُوما

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان: ٦/ ورقة ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) فوات الوفيات: ١: ٢٠٣.

فَلَقَدْ أَتَاهُ بَنُو أَبِيهِ بِمِثْلِها هَنْذَا لَعَمْرُكَ قَبْرُهُ مَهْدُوما أَسِفُوا عَلَىٰ أَنْ لا يَكُونُوا شَارَكُوا فَى قَتْلِهِ فَتَتَبَّعُوهُ رَمِيما (١)

تدول الدول ، وتفنى الممالك ، ويبقى الحسين وذكره وقبره كوكباً مضيئاً في دنيا العرب والإسلام ، فليس أحد يساويه أو يضارعه في سموّ منزلته ومكانته ، فقد احتلّ قلوب المسلمين وعواطفهم ، وسرى حبّه في مشاعرهم ، أمّا المتوكّل وشبيهه يزيد ، فتطاردهما اللعنة ، ويلاحقهما غضب الله ونقمته وعذابه .

وكان الإمام أبو محمّد الله في شرخ الشباب، وقد سمع ما اتخذه طاغية العبّاسيّين من الإجراءات القاسية ضدّ قبر جدّه الإمام الحسين الله من العقوبة الصارمة تجاه الزائرين. ومن المؤكّد أنّها قد كوت قلبه، وأضافت إليه الآلام والخطوب.

# مع الإمام الهادي عليلا

أمّا الإمام الهادي المنظِةِ فهو سيّد العترة الطاهرة في عصره ؛ وذلك لوفرة علمه ، وعظيم حلمه ، وشدّة ورعه وتقواه ، وقد أجمعت الأمّة على تعظيمه وتبجيله ، وتقديمه بالفضل على غيره ، كما دان شطر من هذه الأمّة بإمامته ، وهم الشيعة الإماميّة ، وقد ساء المتوكّل أن يرى شخصيّة لامعة في الأمّة الإسلاميّة من أعدائه العلويّين ، تتحدّث الركبان بفضله ، وتعجّ الأندية بذكر مواهبه وعبقريّاته ، وقد كثرت الوشاية بالإمام من المرتزقة والانتهازيّين والعملاء ، فراحوا يقولون للمتوكّل : إنّه تجبى له الأموال الطائلة ، وإنّه عازم على إحداث ثورة تطيح بالحكم العبّاسي ، فانتفخت أوداجه ، وورم أنفه ، وتميّز غيظاً وغضباً ، وقام بالإجراءات القاسية ضدّ

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الهادي للنلا: ٢٠٢.

الإمام للطُّلْغ ، والتي منها:

## ١ - حمله علي إلى سامراء

أمر الطاغية بحمل الإمام إلى سامرًاء ، فحُمل إليها مع أفراد أسرته ، وقابله الإمام ، وجرت بينهما محادثة أتينا على ذكرها وتفصيلها في كتابنا (حياة الإمام على الهادي الله ).

#### ٢ ـ فرض الإقامة الجبريّة عليه

وفرض المتوكّل الإقامة الجبريّة على الإمام الليّن فلم يسمح له بمغادرة سامرّاء ، كما أحاطه بقوى مكثفة من الأمن و المباحث تحصى عليه أنفاسه و ضيق على شيعته من الاتّصال و الالتقاء به .

## ٣- الحصار الاقتصادي

وفرض الطاغية على سليل النبوة ، ومعدن الحكمة ، الحصار الاقتصادي ، فلم يكن يصل إليه المال من شيعته إلا بعد جهد شاق ، وعناء مرهق ، وكان المحسنون من الشيعة يتوسّلون بشتّى الطرق والوسائل لإيصال المال إلى الإمام ورفع الضائقة عنه ، ومن بين تلك الطرق أنّهم كانوا يتظاهرون ببيع السمن ، ويبيعون الإمام ظروفاً منه ، وقد جعلوا فيها الأموال وذلك خوفاً من السلطة الحاكمة .

# ٤- مداهمة دار الإمام علي الله

وسعى بعض الأوغاد إلى المتوكل ، فقال له: إنّ عند الإمام الهادي الله كتباً وسعى بعض الأوغاد إلى المتوكل ، وسلاحاً وأموالاً ، ولا يؤمن من قيامه بثورة مسلّحة ضدّ حكومته ، ففزع المتوكل ، وأوعز إلى جماعة من شرطته الأتراك بمداهمة دار الإمام ليلاً ، وتفتيشها تفتيشاً

دقيقاً، وحمل الإمام إليه بعد أن أحاطت الشرطة بدار الإمام وطوّقته، وهجموا عليه على حين غفلة ، فوجدوه في بيت مغلق ، وعليه مدرعة من شعر ، وليس بينه وبين الأرض من بساط إلّا الرمل و الحصا<sup>(۱)</sup> وهو مستقبل القبلة ، يتلو قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيّئاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (٢).

وحملوا الإمام وهو بتلك الحالة التى تمثّل زهد الأنبياء، وروحانية المرسلين، فأدخل على المتوكّل وكان على موائد الخمر سكران ثملاً، وتناول الطاغية الخليع كأساً من الخمر فقدّمه إلى الإمام، فصاح به وزجره، و قال له بنبرات تقطر غيظاً قائلاً: « والله ما خامر لحمى ودمى قطّ ».

وقال المتوكل: أنشدني شعراً.

إِنَّني قَليلُ الرُّوايَةِ لِلشَّعْرِ.

وأصر الطاغية على رأيه قائلاً: لا بدّ أن تنشدني.

ولم يجد الإمام بداً من إنشاده ، فأنشده هذه الأبيات الحزينة التي أزالت السكر من رأس المتوكّل وحوّلت أنسه إلى بكاء وحزن قائلاً:

«باتُوا عَلَىٰ قُلَلِ الْأَجْبالِ تَحْرُسُهُمْ وَاسْتُنْزِلُوا بَعْدَ عِنْ عَنْ مَعَاقِلِهِمْ وَاسْتُنْزِلُوا بَعْدَ عِنْ عَنْ مَعَاقِلِهِمْ ناداهُمُ صارِحٌ مِنْ بَعْدِ ما قُبِرُوا: أَيْسَنَ الْـوُجُوهُ الَّـتِي كانَتْ مُنعَمَةً وَالْمَعْ عَنْهُمْ حِينَ ساءً لَهُمْ: فَأَفْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ ساءً لَهُمْ:

غُلْبُ الرُّجالِ فَما أَغْنَتْهُمُ الْقُلَلُ فَاوِعُوا حُفراً يا بِنْسَ ما نَزَلُوا فَاوِعُوا حُفراً يا بِنْسَ ما نَزَلُوا أَيْسِنَ الْأَسِرَّةُ وَالتَّيْجانُ وَالْحِلَلُ ؟ وَيُنِها تُضْرَبُ الْأَسْتارُ وَالْكِلَلُ ؟ مِنْ دُونِها تُضْرَبُ الْأَسْتارُ وَالْكِلَلُ ؟ يَسْتَلَلُ الْمُودُ يَسْقَتَتِلُ وَلَيْهَا الدُّودُ يَسْقَتَتِلُ وَسُلْكِالًا الدُّودُ يَسْقَتَتِلُ

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشرين: ٦: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) الجاثية ٤٥: ٢١.

مُلُولُكُ عَصْبُ فَعِينِ ٢٧٩ ....

قَدْ طالَما أَكَالُوا دَهْراً وَمَا شَرِبُوا وَطالَما عَدَمُوا دوراً لِنتُحْصِنَهُمْ وَطالَما عَدَرُوا دوراً لِنتُحْصِنَهُمْ وَطالَما كَنزوا الْأَمْوالَ وَادِّخُروا أَضْدَ فَا مُعَطَّلَةً أَضْدَ مَا نازلُهُمْ قَامُ المُعَطَّلَةً

فَ أَصْبَحُوا بَعْدَ طُولِ الْأَكْلِ قَدْ أَكِلُوا فَ فَ فَالْدُورَ وَالْأَهْ لَيْنَ وَالْسَقَلُوا فَ خَلَّفُوها عَلَى الأَعْداءِ وَارْتَ حَلُوا وَساكِنُوها إلى الأَحْداثِ قَدْ رَحَلُوا (١)

والتاع المتوكّل ، ولم يملك صوابه ، وأخذ يبكى بكاءً مرّاً ، وأشفق من حضر المجلس على الإمام ، وخافوا عليه من بطش المتوكّل ، وظنّوا أنّ بادرة سوء تصدر منه ضدّ الإمام .

وأمر المتوكّل برفع كؤوس الخمر عن المجلس، والتفت إلى الإمام فقال له: يا أبا الحسن عليك دَين؟

## نَعَمْ أَرْبَعَةُ اللَّفِ دينارٍ.

وأمر بدفعها له ، ورده إلى منزله لم يمسسه بسوء (٢).

وكشفت هذه البادرة عن جهاد الإمام الملا وموقفه الجهادي المشرّف ، فلم يتهيّب الطاغية ، ولم يصانعه ويتزلّف إليه ، وإنّما راح يعظه ، ويذكّره الدار الآخرة ، ويعرّفه

(١) جاء في جوهرة الكلام: ١٥٢: إنّ هذه الأبيات وجدت مكتوبة على قصر سيف بن ذي يزن الحميري وقبلها الأبيات التالية:

انسظر مساذا تسرى أيّسها الرجل وكن على حندر من قبل تنتقل وقسدّم الزاد مسن خسير تسرّ به فكلّ ساكن دار سوف يرتحل وانظر إلى معشر باتوا على دعة فأصبحوا في الثرى رهناً بما عملوا بنوا فلم ينفع البينان وادّخروا مالاً فم يغنهم لمّا انقضى الأجل

نزهة الجليس: راجع ٢: ١٣٨. مراة الجنان: ٢: ١٦٠. تذكرة الخواص: ٣٦١. الاتحاف بحبّ الأشراف: ٦٧.

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب: ٤: ٤٤ و ٥٥.

بما يصير إليه من مفارقة هذه الحياة ، فلاتدفع عنه جيوشه و لا سلطانه المنية إذا نزلت به ، وأن بدنه الرقيق سوف يوارى في التراب ، ويكون طعمة للحشرات والديدان .

ومن المؤكد أن المتوكّل لم تمرّ على سمعه أمثال هذه المواعظ، فقد أترع سمعه بعزف المغنّين والمغنّيات، وقد وافته المنية وهو بين كؤوس الخمر وجوقات المغنّين.

وعلى أي حال ، فقد شاهد الإمام الزكيّ أبو محمّد عليه ما جرى على أبيه من صنوف الإرهاق و التنكيل من قِبل المتوكّل الذي كان يتميّز غيظاً وغضباً على الإمام حينما سمع بتعظيم الجماهير وإكبارهم له ، في حين أنّه لم يظفر بشيء من ذلك ، وهو زعيم الدولة ، والحاكم المطلق في البلاد ، وقد ذكرنا عرضاً مفصّلاً لما جرى على الإمام الهادي من قِبل المتوكّل في كتابنا (حياة الإمام على الهادي اللهادي المتوكّل في كتابنا (حياة الإمام على الهادي اللهادي المتوكّل في كتابنا (حياة الإمام على الهادي اللهادي اللهادي اللهادي اللهادي اللهادي اللهادي اللهادي المتوكّل في كتابنا (حياة الإمام على الهادي اللهادي ا

# هلاك المتوكّل

وهلك المتوكّل العباسي ، فقد مزّقته سيوف الأتراك هو والفتح بن خاقان في مؤامرة رهيبة دبّرها ولده المنتصر مع وصيف وبغا التركيّين ، فهجموا عليه ليلاً ، وقطّعوه بسيوفهم إرباً إرباً ، ولم يعرف لحمه من لحم رئيس وزرائه الفتح بن خاقان . وقد وافته المنية وبطنه مليئة بالخمر ، وقد رئاه شاعره البحتري بهذه الأبيات :

ه الكرام ما الكرام منايا الكرام من الما الكرام من الكرام الكرام

بَسينَ ناي وَمِوْهَ وَمُدامِ كَأْسِ لَذَّاتِهِ وَكَأْسِ الحِمامِ بِصُنوفِ الأَوْجاعِ وَالأَسْقامِ(١)

<sup>(</sup>١) روضة الأعيان: ١٠٨.

وكان الملوك قبل ذلك يرثون بفقد العدل وخسارة الأمّة ، وأفول نجمها بموتهم ، أمّا المتوكّل فقد رثي بخسارة الناي والمزهر وسائر آلات الطرب بموته .

وعلى أي حال ، فقد انطوت أيام المتوكّل ، وانطوت معه الخلاعة والمجون ، وسائر ما يضرّ الناس في سلوكهم من الفساد و الظلم .

ومن نوادر حياته التافهة ما رواه المؤرّخون أنّه قال لأبي العنبس: أخبرني عن حمارك ووفاته وماكان من شعره في الرؤيا التي رأيتها.

قال: نعم يا أمير المؤمنين، كان أعقل من القضاة، ولم يكن له جريرة ولا زلّة فاعتلّ علَيَّ غفلة فمات منها، فرأيته فيما يرى النائم فقلت له: يا حماري، ألم أبرّد لك الماء، وأنت لك الشعير، وأحسن إليك جهدي، فلِمَ متّ على غفلة، وما خبرك؟

قال: نعم ، لمّاكان في اليوم الذي وقفت على فلان الصيدلاني تكلّمه في كذا وكذا ، مرّت بي أتان حسناء فرأيتها ، فأخذت بمجامع قلبي فعشقتها ، واشتد وجدي بها فمتّ كمداً متأسّفاً .

> فقلت له: يا حماري ، فهل قلت في ذلك شعراً ؟ قال: نعم ، وأنشدني :

هام قلبي بِأتان عِندَ بابِ الصَّيدَلاني تَيْمَتْني يَومَ رُحْنا بِلَّناياها الحِسانِ وَيِسْخَنّا يَاها الحِسانِ وَيِسْخَدُّ ذي دَلالٍ مِثْلِ خَدُّ الشَّيفَرانِ وَيِسْخُدُّ ذي دَلالٍ مِثْلِ خَدُّ الشَّيفَرانِ وَيُها مِثُّ وَلَو عِشْتُ إِذاً طالَ هَواني

قال: قلت: يا حماري، فما الشيفران؟

فقال: هذا من غريب الحمير.

فطرب المتوكل ، وأمر الملهين و المغنين أن يغنوا ذلك اليوم بشعر الحمار ، وفرح في ذلك اليوم بشعر الحمار ، وفرح في ذلك اليوم فرحاً و سروراً لم ير مثله ، وزاد في تكرمة أبي العنبس وجائزته (١). أف للزمان ، وتعساً للدهر ، أمثل هذا الإنسان التافه في سلوكه يكون والياً على

المسلمين وحاكماً عليهم، ويُبعد عن الساحة الإمام أبو محمد علي الذي كان مثالاً للفكر والعلم والتقى والصلاح؟!

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤: ٤٣.

#### المنتصر

وتسلّم المنتصر قيادة الحكم بعد الانقلاب الذي قام به ضدّ أبيه ، وقد عمّ الفرح والسرور جميع الأوساط الشيعية ، فقد زال عنهم كابوس الظلم والجور ، وقد قام بما يلى :

١ ـ ردّ فدك الى العلويّين.

٢ ـ رفع الحجر عن أوقاف العلويين وإرجاعها إليهم.

٣ ـ عزل والى المدينة صالح بن على الذي كان يسيء إلى العلويين.

وجعل مكانه على بن الحسين بن إسماعيل ، وقال له : إنّما ولّيتك لتخلفني في برّ آل أبي طالب ، وقضاء حوائجهم ، فقد نالتهم جفوة ، وخذ هذا المال ففرّقه فيهم ، وفي أهلك على أقدارهم .

فقال: سأبلغ بعون الله رضاء أمير المؤمنين.

فقال: إذن تسعد بذلك عند الله تعالى.

وكانت هذه السياسة المشرقة تجاه العلويين قد نال بها رضاء العامّة والخاصّة ، وانبرى الشعراء إلى مدحه والثناء عليه .

يقول البحتري:

تَبَسَّمُ عَنْ واضِحٍ ذي أُشُرْ وَتَنظُرُ مِنْ فاتِرٍ ذي حَوَرْ وَآلُ أَبِي طالِبٍ بَعدَ ما أُذِيسِعَ بِسِربِهِمْ فَابْذَعَرْ وَآلُ أَبِي طالِبٍ بَعدَ ما أُذِيسِعَ بِسِربِهِمْ فَابْذَعَرْ وَاللَّهِمَ أَدانِسِهِمُ جَفْوَةٌ تَكادُ السَّماءُ لَها تَنفَطِرْ وَضَالَتْ أَدانِسِهِمُ جَفْوَةٌ وَقَدْ أَوْشَكَ الْحَبْلُ أَنْ يَنْبَتِرْ وَصَلَتَ شَوابِكَ أَرْحامِهِمْ وَقَدْ أَوْشَكَ الْحَبْلُ أَنْ يَنْبَتِرْ

المطالجين المنتوري فكفه الجزء الزيع والتلافن

فَقَرَّبْتَ مِنْ حَظِّهِمْ ما نَأَىٰ وَصَفَّيتَ مِنْ شُرِبِهِمْ ما كَدَرْ وقال البحتري:

وَأَزْكِي يَداً عِندَكُمْ مِنْ عُمَرْ لُ يَوْمَ التَّفاضُل دَونَ الْـغُرَرْ (١)

وَأَنَّ عَـــلِيّاً لأَوْلَىٰ بكُـم وَكُلِّ لَـهُ فَـضلُهُ وَالحُـجُو

وأجزل المنتصر العطاء للبحتري على مدحه له ببره وإحسانه إلى السادة العلويين، وانبرى يزيد بن محمّد المهلبي، وكان من الشيعة، فمدح المنتصر بهذه الأسات:

ذُمَّــوا زَماناً بَـعدَهُ وَزَمانا بَعد العَداوَةِ بَيْنَهُمْ إِخُوانا حَتَّىٰ نَسوا الأَحْقادَ وَالأَضْغانا لَرَأُوْكَ أَثْقَلَ مَنْ بِها مِيزانا (٢)

وَلَـقَدْ بَرَرْتَ الطَّالِبيَّةَ بَعدَما وَرَدَدْتَ ٱلفَةَ هاشِم فَرَأَيْتَهُمْ آنَسْتَ لَيلَهُمُ وَجُدْتَ عَلَيهمْ لَوْ يَعلَمُ الأَسْلافُ كَيفَ بَرَرْتَهُمْ

لقد قوبلت هذه المكرمة بمزيد من الاعجاب والإكبار من مختلف الأوساط الشعبية ، فقد أسدى إلى آل النبي عَلَيْنَ للهُ يدأ بيضاء تذكر بالخير على امتداد التاريخ .

ولم يقتصر المنتصر على هذا اللطف الذي خصّ به العلويّين، وإنّما شمل المسلمين بلطف آخر، فقد أصدر إعلاماً يقضى بالسماح بزيارة قبر الإمام أمير المؤمنين عليه ، ومرقد الإمام الحسين سيّد شباب أهل الجنّة ، وذلك بعد أن منع المتوكّل رسميّاً زيارة هذين المرقدين (٣). وتهدّد بأقصى العقوبة من يزورهما ، وقد

<sup>(</sup>١) ديوان البحتري: ٢: ٨٤٨، القصيدة • ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) أخبار البحتري: ١٠٠ و ١٠١. مروج الذهب: ٤: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الهادي المثلة : ٣٣٩.

مُلُولِكُ عَصْرَةُ فَكِيْنِ ...... مُلُولِكُ عَصْرَةً فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

سجّل له بذلك صفحات بيضاء ناصعة في تاريخ حياته.

#### وفاته

ولم تطل أيّام هذا الرجل الذي أنعش قلوب العلويّين ببرّه ومعروفه فقد ، وافته المنيّة وهو في بداية ملكه ، ويذهب أكثر المؤرّخين إلى أنّه لم يمت حتف أنفه ، وإنّما مات مسموماً ، فقد اغتاله الأتراك خوفاً من أن يفتك بهم ، ويقضي على نفوذهم ، فقد رشوا طبيبه ابن طيفور فأعطوه ثلاثين ألف دينار إذا قام باغتياله ، وكان المنتصر مريضاً ، فأشار عليه بفصده ، فاستجاب له ، ففصده بريشة مسمومة ، وتوفّى في الحال (١).

وكانت وفاته يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأوّل سنة (٢٢ه). ودفن بقصره المعروف بالجوسق (٢)، وقد خسر المسلمون بفقده قائداً فذاً غيوراً قد حطّم عرش أبيه القائم على الظلم والجبروت ومعاداة أئمة الحقّ.

وعلى أي حال ، فإنّ المصادر التي بأيدينا لم تذكر أي التقاء للمنتصر بالإمام أبي محمّد الله الله ، فإنّ المؤكّد أنّ الإمام كان مسروراً لما أسداه إلى العلويّين من الألطاف التي أعادت لهم الأمن والاستقرار في عهد حكومته القصيرة الأمد .

(١) تاريخ الخلفاء: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٤٧٨.

#### المستعين

وتقلّد المستعين زمام الحكم ، وبويع له بالملك والسلطان في يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الآخر سنة (٢٤٨ه) ، وكان مسرفاً متلافاً ، معانداً للحقّ ، مبغضاً لأئمة الهدى المركز كأسلافه ، وكان فيما يقول المؤرّخون آلة بيد الأتراك ، ولم يكن له أي نفوذ في جهاز دولته ، وفي ذلك يقول الشاعر:

خَـليفَةٌ فـي قَفَصٍ بَـينَ وَصـيفٍ وَبُـغا يَـقولُ البَبُغا (١)

لقد كان المستعين أمام الأتراك كالميّت بيد الغاسل لا حول ولا قوّة ، فالدولة يديرها الأتراك ، وقد خلد هو إلى الشهوات والملذّات من شرب الخمر وسماع الغناء . وعلى أي حال ، فإنّا نعرض إلى بعض شؤونه مع الإمام الزكيّ أبي محمّد لللله ، وفي ما يلى ذلك :

# حقده على الإمام الطيلا

لقد حقد المستعين كأشد ما يكون الحقد على الإمام الزكي أبي محمد عليه وتميّز غيظاً منه ، أمّا أسباب ذلك فهى :

١ ـ انتشار فضل الإمام الله ، وتحدّث الأندية والمجالس عن سمو مكانته ، وعظيم منزلته ، وما يتمتّع به من المواهب والعبقريّات ، وذهاب شطر من الأمّة إلى القول بإمامته ، والتديّن بالولاء له ، في حين أنّه مع سيطرته على الحكم لم يحظ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤: ٩٠.

مُلُولِكُ عَصْرَفَ اللَّهِ اللَّهِ عَصْرَفَ اللَّهِ اللَّهِ عَصْرَفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بأيّ منزلة أو مكانة في نفوس المسلمين.

٢ ـ كثرة الوشاية بالإمام من المرتزقة والعملاء الذين يتزلّفون إلى السلطة، وإخبارها بأنّ الإمام للظّ ترد إليه الأموال الطائلة من شيعته، وأنّه لا يؤمن أن يقوم بثورة عارمة ضدّ الحكم العبّاسي ممّا أوجب ذعر المستعين من الإمام للظّ .

٣- وكان من عوامل حقد المستعين على الإمام أبي محمّد للله هو الخوف من ولده الإمام المنتظر للله الذي بشربه الرسول الأعظم على وتواترت الأخبار عنه بأنه هو الذي يقيم اعوجاج الدين، وينزيل كابوس الظلم والجور عن المظلومين المضطهدين، وقد ملئت قلوب العبّاسيّين ذعراً وخوفاً منه، معتقدين بأنّه هو الذي يقضي على حكمهم المنحرف، فلذا كانوا يكنّون العداء للإمام أبي محمّد للله وقد وضعوا عليه الرقابة الشديدة، وأحاطوا حرمه وأهله بقوى مكتّفة من النساء للتعرّف على ولادة ولده الإمام المنتظر للله لإلقاء القبض عليه.

هذه بعض العوامل التي أدّت إلى حقد المستعين العبّاسي على الإمام الزكميّ أبى محمّد عليه إلى المام الزكميّ أبى محمّد عليه إلى المام ال

# اعتقاله للإمام للطي

وأصدر الطاغية المستعين أمراً إلى جلاوزته وشرطته باعتقال الإمام أبي محمّد الله ، فاعتقل واودع في سجن عليّ بن نارمش ، وكان من أنصب الناس ، وأشدّهم عداوة لآل أبي طالب ، وقد شدّدت عليه السلطة بالتنكيل بالإمام والتضييق عليه ، إلّا أنّه تأثّر بهدي الإمام الله ، فنزع ما في قلبه من حقد وغلّ ، وكان يضع خدّ على الأرض تواضعاً له ، ولا يرفع بصره إليه إجلالاً وإعظاماً ، وعاد وهو من أحسن الناس بصيرة ، وأحسنهم فيه قولاً (١).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١: ٥٠٨.

وكان معه في السجن عيسى بن الفتح ، فقال له الإمام: يا عِيسىٰ ، لَكَ مِنَ الْعُمْرِ خَمْسٌ وَسِتّونَ سَنَةً وَشَهْرٌ وَيَوْمانِ .

فبهر عيسى ، وكان معه كتاب فيه تاريخ ولادته ، فراجعه ، فكان كما أخبر الإمام ، ثمّ قال له : هَلْ رُزِقْتَ وَلَداً ؟

فأجابه بالنفي ، فدعاله الإمام قائلاً: اللهم ارْزُقْهُ وَلَداً يَكُونَ لَهُ عَضُداً ، فَنِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَدُ ، ثمّ أنشد:

مَنْ كَانَ ذَا عَضَدٍ يُدْرِكُ ظُلامَتَهُ إِنَّ الذَّلِيلَ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ عَضُدُ

وانبرى عيسى فقال: يا سيّدي، وأنت لك ولد؟

وأجابه الإمام: وَاللهِ سَيَكُونُ لِي وَلَدٌ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً ، أَمَّا الْآنَ فَلا (١).

# فزع الشيعة

وسرى النبأ المروّع باعتقال الإمام في الأوساط الإسلاميّة ، وكان له صدى أسى ونقمة على العبّاسيّين ، وقد فزعت الشيعة الإماميّة التي تدين بإمامة الزكي أبي محمّد عليه ، وأنّه أوعز إلى سعيد الحاجب بحمله إلى الكوفة وأن يغتاله في الطريق .

فكتب إليه محمّد بن عبدالله وأبو الهيثم بن سيّابة: بلغنا ـجعلنا الله فداك ـ خبراً أقلقنا وغمّنا، ويلغ منّا..

فهدَّأُ الإمام روعهم ، ويشَّرهم أنَّه لا خوف عليه ، وأنَّ عدوَّه الباغي اللئيم سوف يخلع بعد ثلاثة أيّام ، فكان كما أخبر (٢).

<sup>(</sup>١) جوهرة الكلام: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ٣٢٨، نقلاً عن كتاب الأوصياء / سعيد عليّ بن محمّد بن زياد ٥

مُلُولِكُ عَصْرُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللّ

ونقل مثل ذلك عمرو بن محمّد بن ريّان ، قال : « دخلت على أبي أحمد بن عبد الله بن طاهر ، وبين يديه رقعة أبي محمّد للظِّلْ فيها : إِنّي نازَلْتُ الله ـأي راجعته وطلبت منه ـ في هنذا الطّاغي ـ يعني المستعين ـ وَهُوَ آخِذُهُ بَعْدَ ثَلاثٍ .

فلمًا كان اليوم الثالث قدم الأتراك على خلعه كما سنبيّنه (١).

#### خلع المستعين

وكانت نهاية هذا الطاغية الخسران المبين، فقد تنكّر له الأتراك، وخافوا منه، فصمّموا على خلعه، وكان قد اتّجه إلى بغداد، فأرسلوا إليه أن يرجع إلى سامرًاء، فأبى، ومضى ميمّماً وجهه نحو بغداد، فبادروا إلى خلعه، وأخرجوا المعتزّ من السجن، وبايعوه خليفة، وجهّزوا جيشاً كثيفاً لاحتلال بغداد، وإلقاء القبض عليه.

ولمّا علم ذلك جهّز جيشاً لمناجزة الأتراك، وجرت بين الجيشين حرب طاحنة مني كلا الفريقين فيها بخسائر فادحة ، واستمرّت الحرب بينهما ، وجرت وساطة بين المستعين والأتراك، فاتّفقا على أن يخلع المستعين نفسه ، ويتنازل إلى المعتزّ، واشترط عليه شروطاً ، وخلع المستعين نفسه من الملك ، ولكنّ المعتز لم يف بما شرط عليه ، وأمر بإلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن ، وقد أكثر شعراء ذلك العصر في وصف هذه الحادثة .

يقول الشاعر الكناني:

إِنَّسَى أَراكَ مِنَ الفِراقِ جَزوعاً أَمْسَى الإِمَامُ مَسَيِّراً مَخْلُوعا وَغَدا الخَلَيْفَةُ أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَعَدَ الخِلَافَةِ والبَهاءِ خَلَيعا

⇒ الصيمري ، والمؤلّف ممّن رافق الإمامين العسكريّين علي ، وقيام بخدمتهما ، وتوجد نسخة من الكتاب عند السيّد ابن طاووس مؤلّف مهج الدعوات.

<sup>(</sup>١) الغيبة /الشيخ الطوسي: ١٣٢.

كَانَتْ بِهِ الأَيّامُ تَضحَكُ زُهْرَةً فَأَزالَهُ المَقْدورُ مِنْ رُتَبِ العُلا

ويقول مروان بن أبي الجنوب:

إِنَّ الأُمورَ إلى المُعتَّزُ قَدْ رَجَعَتْ قَدْ رَجَعَتْ قَدْ رَجَعَتْ قَدْ كَانَ يَعلَمُ أَنَّ المُلْكَ لَيسَ لَهُ

وَهُــوَ الرَّبـيعُ لِـمَنْ أَرادَ رَبَـيعا فَثُوىٰ بِواسِطَ لَا يَحِسُّ رُجوعا (١)

وَالمُسْتَعِينُ إلى حالاتِهِ رَجَعا وَأَنَّهُ لَكَ لَكِنْ نَفْسَهُ خَدَعا (٢)

وأوجس الأتراك من المستعين وهو في السجن خيفة ، فأخرجوه منه وجاءوا به إلى سامرًاء ، فندب المعتزّ حاجبه سعيد إلى قتله ، فقتله ، وكان له من العمر إحدى وثلاثون سنة (٣).

وانتهت بذلك حياة المستعين، وقد وصفه صاحب الفخري بأنّه كان مستضعفاً في رأيه وعقله وتدبيره، وأنّ أيّام حكمه كانت كثيرة الفتن، وأنّ دولته كانت شديدة الاضطراب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤: ١١١.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٤: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء: ٣٥٨ و ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) الفخري: ١٣٢.

مُلُولُكُ عَصِيفَهُمْ

# المعتز

وهو الزبير بن جعفر المتوكّل تسلّم زمان الحكم ، وهو في ريعان الشباب وغضارة العمر، لم تصقله التجارب، ولم تهذبه الأيّام ولم تكن له أيّة خبرة في الشؤون السياسيّة والإداريّة ، قد نصبه الأتراك جسراً يعبرون عليه لنيل أهدافهم ومقاصدهم لا شأن له ولا إرادة له ولا اختيار ، ويشير إلى ذلك بعض شعراء سامرًاء بقوله :

لِلهِ دَرُّ عِــــــصابَةٍ تُـــــركِيَّةٍ رَدُوا نَـوائِبَ دَهْـرهِمْ بِـالسَّيفِ وَكَسَوا جَميعَ النَّاسِ ثُوبَ الخَوْفِ وَإِمامُنا فيهِ شَبيهَ الضَّيفِ(١)

قَتَلُوا الخَلِيفَةَ أَحْمَدَ بُنَ مُحَمَّدٍ وَطَـغُوا فَأَصْبَحَ مُلْكُنا مُتَقَسِّماً

ونتحدُّث بإيجاز عن بعض شؤونه مع الإمام أبي محمَّد عليَّلا :

#### عداؤه للإمام للطلخ

وورث المعتزّ من آبائه العداء والنصب لأهل البيت الميلي ، فقد أترعت نفسه ببغضهم والحقد عليهم ، وكان من مظاهر عدائه للإمام أبي محمّد عليم أنّه حاول قتله ، فقد أوعز إلى سعيد الحاجب أن يأخذ الإمام إلى قصر ابن هبيرة ويغتاله فيه ، ولكنّ الله أنجاه منه (٢) ، فقد منى ببعض الأحداث التي شغلته عن ذلك.

#### اعتقاله للإمام للط

وعمد المعتزّ إلى اعتقال الإمام أبي محمّد للطِّلْإِ وأودعه في السجن، وذلك

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤: ٨٣ و ٨٤.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة: ٢٢٥. مهج الدعوات: ٣٢٨ و ٣٢٩.

لما سمعه من فضله ، وتحدّث الناس عن علومه وورعه وتقواه ، بالإضافة إلى ما قرع سمعه من أنّ الإمام للنِّلِا هو والد الإمام المنتظر الذي يقضي على الظلم والجور ، ويطبح بدول الظالمين ، فخاف كأشدٌ ما يكون الخوف منه .

#### دعاء الإمام عليلاً عليه

وضاق الإمام المُثِلِةِ ذرعاً من المعتزّ، فقد أسرف في ظلمه والاعتداء عليه، فتضرّع المُثِلِةِ إلى الله ودعاه بإخلاص أن ينقذه من شروره، ولم تتعرّض الكتب التي بأيدينا إلى تسجيل دعائه، وإنّما أشارت إلى أنّه دعا عليه.

وعلى أي حال ، فقد استجاب الله دعاء سليل النبوّة ، وبقيّة الإمامة ، فخلع الملك عنه ، وقد أخبر الله شيعته بذلك قبل نزول الكارثة على المعتزّ ، فقد كتب إليه أبو الهيثم بن سيّابة يسأله عن الأنباء التي انتشرت في عزم المعتزّ على اغتياله ، فأجابه الإمام : بَعْدَ ثَلاثَةٍ يَأْتِيكُمُ الْفَرَجُ ، فخلع المعتزّ في اليوم الثالث (١).

## خلع المعتزّ

وانتقم الله من المعتز أشد ما يكون الانتقام ، فقد طلب منه جماعة من قادة الأتراك أن يعطيهم أرزاقهم ، ولم يكن في بيت المال شيء ، فخف إلى أمّه ، وكانت تملك الملايين ، فطلب منها ذلك ، فأبت عليه وشحّت بما عندها .

ولمّا يئس الأتراك منه هجموا عليه وجرّوه من رجله ، وضربوه بالدبابيس ، وأقاموه في الشمس في يوم صائف شديد الحرارة ، وهم يقولون له : اخلع نفسك ، ثمّ احضروا قاضى بغداد وجماعة وخلعوه .

وبعد خمس ليال من خلعه أدخلوه الحمّام ، فلمّا اغتسل عطش ، فمنعوه الماء

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة: ٢٢٥. أخبار الدول: ١١٧.

مُلُولِكُ عَصْرُهُ فَاللَّهِ اللَّهِ ال

ثمَ سقوه ماءً مثلّجاً ، فتوفّي (١).

وتتبّع صالح بن وصيف قبيحة أمّ المعتزّ فظفر بها ، واستولى على أموالها ، فكانت خمسمائة ألف دينار ، وظفروا لها بخزائن تحت الأرض فيها أموال طائلة .

ووجدوا لها داراً تحت الأرض ، وجدوا فيها ألف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار .

ووجدوا في سفط قدر مكوك زمرًد لم ير الناس مثله ، وفي سفط آخر مقدار مكوك من اللؤلؤ الكبار ، وفي سفط مقدار كليجة من الياقوت الأحمر الذي لم يوجد مثله ، فحمل الجميع إلى صالح بن وصيف فسبها ، وقال : عرّضت ابنها للقتل في خمسين ألف دينار وعندها هذه الأموال .

وغادرت قبيحة بغداد متّجهة إلى مكّة ، فسمعت وهي تدعو بصوت عالم على صالح بن وصيف قائلة: اللّهمّ خذ صالحاً كما هتك ستري ، وقتل ولدي ، وشتّت شملي ، وأخذ مالى ، وغرّبنى ، وركب الفاحشة منّى (٢).

وهكذا كانت عاقبة الظالمين الذين لا يـرجـون لله وقـاراً، لقـدكـانت عـاقبتهم الخسران المبين.

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ٣٤٤.

#### المهتدي

ويعد الانقلاب العسكري الذي قام به الأتراك ضد حكومة المعتز تسلم الدولة بعده المهتدي، وله من العمر سبع وثلاثون سنة (١).

وورث المهتدي النصب والعداء لآل البيت المنظم من آبائه الذين صبّوا جام غضبهم عليهم عليه عليه المردي على الإمام المنهم عليه ما على على الإمام المنهم من هذا الطاغية.

## اعتقاله للإمام علي المناه

أوعز الطاغية إلى جلاوزته باعتقال الإمام أبي محمّد وإيداعه في السجن، وقد عزم على قتله ،كما عزم على إبادة شيعة أهل البيت الميلي ، ومكث الإمام في السجن حفنة من الأيّام ، وكان معه في السجن الزكي أبو هاشم ، فقال له الإمام : يا أبا هاشم ، إن هنذا الطّاغِية أراد قتلي في هنذه اللّه عُهْرَه ، وَلَيْسَ لي وَلَد ، وَسَيَرْزُقُني الله وَلَد الله وَلَد ، وَسَيَرْزُقُني الله وَلَد وَلَد الله وَلَد الله وَلَد وَلَد الله وَلَد وَلَد الله وَلَد وَلَد الله وَلَد الله وَلَد وَلَد الله وَلَد وَلَد الله وَلَد وَلَد وَلَيْسَ لي وَلَد وَلَد وَلَد وَلَد الله وَلَد وَلَد وَلَد وَلَد وَلَد وَلَد وَلَد وَلَا الله وَلَد وَلَا الله وَلْهُ وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَ

وكتب إليه بعض شيعته: أنه قد بلغنا أنه -أي المهتدي-يتهدّد شيعتك ، ويقول: والله لأجلينهم عن جديد الأرض.

فوقّع عليه : إِنَّ ذلِكَ أَقْصَرُ لِعُمْرِهِ ، عُدَّ مِنْ يَوْمِكَ هَلْذَا خَمْسَةَ أَيّامٍ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ في الْيَوْمِ السّادِسِ بَعْدَ هَوانٍ وَاسْتِخْفافٍ وَذُلَّ يَلْحَقُهُ .

وتحقّق ذلك كما أخبر للطِّل<sup>لاً</sup>.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) و (٣) مهج الدعوات: ٢٧٤.

مُلُولِكُ عَصْرَعَ فَكُنَّ اللَّهِ عَصْرَعَ فَكُلُّ اللَّهِ عَصْرَعَ فَكُلُّ اللَّهِ عَصْرَعَ فَكُلُّ

#### هلاك المهتدي

ونقم الأتراك على المهتدي ، وثاروا عليه ، وهجموا عليه بالخناجر ، فكان أوّل من جرحه ابن عمّ (لبايكيال) القائد التركي ، وقد جرحه في أوداجه ، فالتقم الجرح والدم يفور منه ، وأقبل يمصّ الدم حتّى روي منه ، وكان التركي سكراناً ، فقال له أصحابه : قد رويت من دم المهتدي كما رويت في هذا اليوم من الخمر (١). وانتهت بذلك حياة المهتدي الذي نصب العداء لأهل البيت ولشيعتهم .

(١) مروج الذهب: ٤: ١٢٧.

#### المعتمد

وأفضت الخلافة إلى المعتمد، وهو ابن خمس وعشرين سنة (١)، وكان فيما يقول المؤرّخون: «خليعاً، ميّالاً إلى اللهو واللذّات، وقد انشغل عن الرعيّة وانصرف إلى العزف والغناء، واقترف ما حرّم الله ممّا أوجب كراهية الشعب له »(٢).

وفي عهده توفّي الإمام الزكيّ أبو محمّد للطِّلْا ، وقد لاقى للطِّلِا محناً شاقّة وعسيرة منه ، وفي ما يلي بعض ما عاناه:

#### اعتقاله للإمام الله

أمر الطاغية المعتمد باعتقال الإمام أبي محمّد عليلاً مع أخيه جعفر، وأوعز إلى مدير السجن (صالح بن وصيف) أن ينقل إليه أخباره، وما يتجدّد من أحاديثه وشؤونه في كلّ وقت، فكان يخبره بأنّه لم يقم بأي شيء ممّا يتصادم مع السياسة العبّاسيّة، وأنّه قد انصرف عن الدنيا، واتّجه صوب الله تعالى، فكان يصوم نهاره، ويحيى ليله بالعبادة.

وسأله مرّة أخرى عنه ، فأخبره بمثل ذلك ، فأمره بإطلاق سراحه ، وإبلاغه تحيّاته ، والاعتذار منه ، وجاء مدير السجن مسرعاً فوجد الإمام جالساً متهيئاً للخروج قد لبس ثيابه وخفّه ، فبهر من ذلك ، فأدّى إليه رسالة المعتمد ، ونهض الإمام فاعتلى جواده ، ثمّ وقف ، فانبرى السجّان قائلاً: ما وقوفك ؟

#### - حَتَّىٰ يَجِيءَ جَعْفُرُ.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء: ٣٦٣.

- إنّما أمرني بإطلاق سراحك دونه.
- امْضِ إِلَيْهِ وَأَخْبِرْهُ أَنِّي أُخِذْتُ وَإِيّاهُ مِنَ الدّارِ ، فَإِذا رَجَعْتُ وَحْدي كانَ في ذلِكَ
   ما لا خَفاءَ بهِ عَلَيْكَ .

ومضى السجّان إلى المعتمد فأخبره بمقالة الإمام، فأمره بإخلاء سبيله، وخرج الإمام عليَّةِ من السجن، وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١). (٢)

وظلّ الإمام أبو محمّد المنظِ يعاني صنوفاً مرهقة من الخطوب والتنكيل من المعتمد العبّاسي، فقد أحاطه بقوى مكثّفة من الأمن، وهي تحصي عليه أنفاسه، وتطارد كلّ من يريد الاتصال به من الفقهاء والعلماء من شيعته، ويقي تحت المراقبة الشديدة، حتّى اغتاله الطاغية المعتمد بالسمّ، كما سنتحدّث عن ذلك.

وعلى أي حال ، فقد عاصر الإمام الزكيّ أبو محمّد الطّيلةِ هؤلاء الملوك من بني العبّاس ، وقد جهدوا على ظلمه ، فأودعوه في ظلمات السجون ، وحاولوا الفتك به ، ولكنّ الله صرف ذلك عنه ، فقد ابتلاهم بأحداث جسام ، كالثورات الداخليّة واستبداد الأتراك.

(١) الصف ٢٦: ٨.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ٣٣٠.

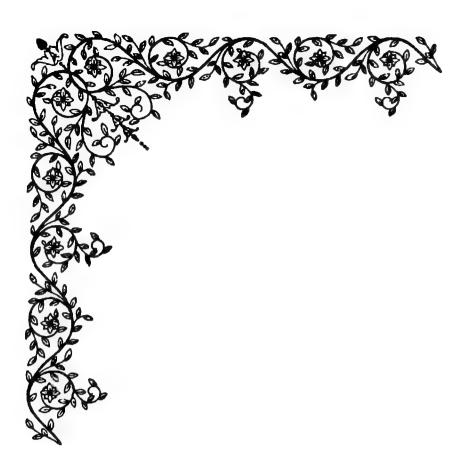

# زلاجتنرلكاوي

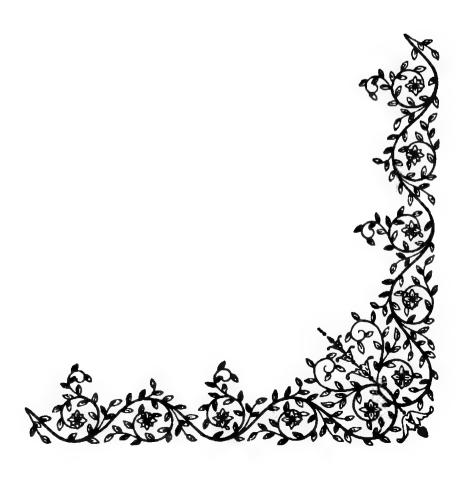

وقضى الإمام الزكيّ أبو محمّد الطّيلا أيّام حياته القصيرة الأمد بالمحن والخطوب، فقد جهد ملوك العبّاسيّين على ظلمه، وإنزال أقصى العقوبة به، فكانوا ينقلونه من سجن إلى سجن، وضيقوا عليه في حياته الاقتصاديّة، وحجبوه عن الالتقاء بشيعته، كما منعوا العلماء والفقهاء من الانتهال من نمير علومه، وكان ذلك فيما أعتقد من أعظم ما عاناه من المحن والخطوب، وقد حاولوا جاهدين اغتياله، ولكنّ الله تعالى صرف ذلك عنه، وشغلهم بالأحداث الجسام التي منوا بها، ويعود السبب في حقدهم عليه إلى ما يلى:

١- خوف العبّاسيّين من ولده الإمام المنتظر عليه الذي بشر به النبيّ الأعظم عَيَوالله ، وأخبر عنه غير مرّة من أنّه أعظم مصلح اجتماعي تشاهده البشريّة في جميع ألوان أدوارها ، فهو الذي ينشر العدل السياسي والاجتماعي ، ويقضي على جميع ألوان الظلم والغبن ، ويحطّم قوى البغي ، ويزيل دول الشرك ، ويرفع راية الإيمان والحقّ ، ويقيم المعطّلة من حدود الله ، وقد حاولوا قتله ليقضوا على نسله ، وقد أدلى الله بذلك في توقيع خرج منه جاء فيه : « زَعَموا أَنّهُمْ يُريدونَ قَتْلي لِيَقْطَعوا هنذا النّسْل ، وقد كذّ بَ الله قَوْلَهُمْ ، وَالْحَمْدُ لِللهِ ، (١).

٢ - حسد العبّاسيّين للإمام أبي محمّد علي على ما يتمتّع به من شعبيّة هائلة

<sup>(</sup>١) كفاية الأثر: ٢٩٣.

واحترام بالغ من جميع الأوساط ، في حين أنّ السلطة بأيدي العبّاسيّين ، ولم يظفروا بأيّ لون من ألوان ذلك التكريم والتبجيل ، والحسد \_كما هو معروف \_ داء وبيل ألقى الناس في شرّ عظيم .

لقد نخر الحسد قلوب العبّاسيّين على الإمام أبي محمّد عليه الذي كان ألمع شخصيّة إسلاميّة في عصره ، فراحوا يبغون له الغوائل ويكيدونه في غلس الليل وفي وضح النهار.

٣- قيام العلويين بثورات عارمة ضدّ الحكم العبّاسي منذ فجر تسلّطه على رقاب المسلمين، مطالبين بتحقيق العدل السياسي في الإسلام، وتطبيق برامجه الاقتصاديّة والاجتماعيّة على واقع الحياة، وقد قوبلت ثوراتهم بتأييد شامل من جميع الأوساط الإسلاميّة ممّا أوجب سقوط هيبة الحكم، وتعرّضه لهزّات عنيفة كادت تطوي وجوده وتطيح به.

وقد أوغرت تلك الثورات صدور العبّاسيّين بالحقد والضغينة على العلويّين، فأوعزوا إلى جلاوزتهم بمطاردة كلّ علويّ وملاحقته، وكان من الطبيعي أن يعاني الإمام أبو محمّد عليه أعظم المشاكل وأشدّها محنة وصعوبة من العبّاسيّين؛ لأنّه سيّد العلويّين وإمام المسلمين في عصره.

هذه بعض الأسباب التي أدّت إلى حقد العبّاسيّين على الإمام التي ويغضهم له. ولنعد بعد هذا إلى الحديث عن النهاية الأخيرة من حياة الإمام أبي محمّد التي النهاية المنابق النهاية الأخيرة من حياة الإمام أبي محمّد التي النهاية الأخيرة من حياة الإمام أبي محمّد التي النهاية النهاية الأخيرة من حياة الإمام أبي محمّد التي النهاية المنابق النهاية المنابق المنابق النهاية المنابق النهاية المنابق النهاية المنابق النهاية المنابق النهاية المنابق النهاية النهاي

# نصّه على الإمام المهدي عليَّلا

أمّا الإمام المهدي على الله الأمل لا للإسلام فحسب، وإنّما للبشرية المعذّبة التي ترزح تحت وطأة العبوديّة والقهر والاستغلال، فهو الفاتح العظيم الذي يحرّر إرادة الإنسان وينقذ الأمم والشعوب من جور المبادئ والنظم الفاسدة التي حولت

إِلْ جَنَةِ لَإِلَا أَيُ

الحياة إلى جحيم لا يطاق.

إنّ الإمام المهدي الله في جميع مراحل حياته معجزة من معجزات الإسلام الكبرى، فقد أخفى الله ولادته كما أخفى ولادة نبيّه موسى الله وذلك لصعوبة الوقت، وشدّة طلب السلطة العبّاسيّة له، كما أنّ في بقائه حيّاً عبر الأجيال الصاعدة معجزة للإسلام، وفي ظهوره وإعلامه للمبادئ المشرقة التي جاء بها الإسلام أيضاً معجزة، عجّل الله فرجه، وأتحف البشريّة بظهوره.

وعلى كلّ حال، فإنّا نعرض لبعض النصوص التي أثرت عن الإمام الحسن الزكيّ اللِّهِ في النصّ على إمامة ولده المهدي اللِّهِ، وفي ما يلي ذلك:

١ ـ روى الثقة أحمد بن إسحاق بن سعيد الأشعري ، قال : « دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي الله وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده ، فقال لي مبتدئاً : يا أَحَمْدَ بْنُ إِسْحَاقَ ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمْ يُخْلِ الْأَرْضَ مُنْذُ خَلَقَ آدَمَ ، وَلَا يُخْلِها إلىٰ أَنْ تَقومَ السّاعَةُ مِنْ حُجَّةٍ بِللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، بِهِ يَدْفَعُ الْبَلاءَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَبِهِ يُنْزِلُ الْغَبْثَ ، وَبِهِ يُنْزِلُ الْغَبْثَ ، وَبِهِ يُرْخِرِجُ بَرَكاتِ الْأَرْضِ .

فقلت له: يابن رسول الله ، فمن الإمام والخليفة بعدك؟

فنهض المَّلِا مسرعاً فدخل البيت ، ثمّ خرج وعلى عاتقه غلام كأنّ وجهه القمر ليلة البدر ، من أبناء ثلاث سنين ، فقال : يا أَحْمَدُ ، لَوْلا كَرامَتُكَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَىٰ البدر ، من أبناء ثلاث سنين ، فقال : يا أَحْمَدُ ، لَوْلا كَرامَتُكَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَىٰ حُجَجِهِ ما عَرَضْتُ عَلَيْكَ ابْني هنذا ، إِنَّهُ سُمِّي بِاسْمِ رَسولِ اللهِ عَيَّالُمْ وَكُنْيَتِهِ ، الَّذي يَمْلاً الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَما مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً .

يا أَحْمَدُ ، مَثَلُهُ في هـٰذِهِ الأُمَّةِ مَثَلُ الْخَضِرِ ، وَمَثَلُ ذي الْقَرْنَيْنِ ، وَاللهِ لَيَغيَبَنَّ غَـنْبَةً لَا يَنْجو مِنَ الْهَلَكَةِ فيها إِلَّا مَنْ ثَبَّتَهُ اللهُ عَلَى الْقَوْلِ بِإِمامَتِهِ ، وَوَفَّقَهُ فيها لِلدُّعاءِ بِتَعْجيلِ فَرَجِهِ .

فقال أحمد بن إسحاق: فهل من علامة يطمئن إليها قلبي ؟

فنطق الغلام بلسان عربي فصيح ، فقال اللَّهِ: أَنَا بَقِيَّةُ اللهِ في أَرْضِهِ ، وَالْمُنْتَقِمْ مِنْ أَعْدائِهِ ، فَلَا تَطْلُبْ أَثَراً بَعْدَ عَيْنِ ، يا أَحْمد بْن إِسْحاق .

فقال أحمد: فخرجت مسروراً فرحاً ، فلمّا كان في الغد عدت إليه ، فـقلت له: يابن رسول الله ، لقد عظم سروري بما مننت به علَيًّ ، فما السنّة الجارية في الخضر وذي القرنين ؟

فقال: طُولُ الْغَيْبَةِ يا أَحْمد.

قلت: يابن رسول الله ، وإن غيبته لتطول ؟

قال: إِي وَرَبِّي حَتَّىٰ يَرْجِعَ عَنْ هَـٰذَا الْأَمِرْ أَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِهِ ، وَلَا يَبْقَىٰ إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ عَهْداً لِوَلايَتِنا ، وَكَتَبَ في قَلْبِهِ الْإِيمانَ ، وَأَيَّدَهُ بِروح مِنْهُ .

يا أَحْمَدُ، هـٰذا أَمْرٌ مِنَ أَمْرِ اللهِ، وَسِرٌّ مِنْ سِرِّ اللهِ، وَغَيْبٌ مِنْ غَيْبِ اللهِ، فَخُذْ مـا آتَيْتُكَ وَاكْتُمْهُ، وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ تَكُنْ مَعَنا غَداً في عِلِيِّينَ » (١).

أمًا محتويات هذا الحديث الشريف، فهي:

أوّلاً: إنّ الله تعالى منذ خلق الإنسان على هذه الأرض وإلى أن تفنى لا بدّ وأن يقيم الحجّة على عباده وذلك ببعثه للأنبياء والمرسلين والأوصياء ليبلّغوا رسالة ربّهم التي تتضمّن نجاتهم وسلامتهم ، وهذا من باب اللطف ، وهو قاعدة عقليّة أقامها المتكلّمون على لزوم إقامة الحجّة من الله حتّى يحيا من حيي عن بيّنة ، ويهلك من هلك عن بيّنة ، ولتكون الحجّة من الله على عباده لا لهم عليه ، وبالإضافة لذلك فإنّ هلك عن بيّنة ، ولتكون الحجّة من الله على عباده لا لهم عليه ، وبالإضافة لذلك فإنّ في وجود الحجّة من الثمرات والبركات ما لا يحصى ، والتي منها دفع البلاء عن أهل الأرض ، وإنزال الغيث من السماء ، وإخراج بركات الأرض .

ثانياً: إنَّ الإنسانيَّة تظفر بمكاسب هائلة بخروج الإمام المنتظر للبُّلا ، ومن أهمُّها

<sup>(</sup>١) إكمال الدين: ٢١٦ و ٢١٧.

إلى كَانَ الْمُعَامِنَ اللَّهِ اللَّهِ

أنّه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً ، وما أعظم هذه الفائدة والعائدة على البشريّة .

ثالثاً: إن الله تعالى يمد في عمر الإمام المنتظر، وليس ذلك بعسير عليه، فقد أمد في عمر الخضر وذي القرنين.

رابعاً: إنّ الله تعالى يمتحن عباده بطول غيبة وليّه ، وناصر دينه الإمام المنتظر المالح ، فلا يثبت على ولايته وإمامته كلّها إلّا من امتحن قلبه للإيمان .

هذه بعض محتويات هذا الحديث الشريف.

٢ - روى الثقة الجليل محمّد بن عثمان العمري ، عن أبيه ، يقول: «سئل أبو محمّد الحسن بن عليّ وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه أنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله على خلقه إلى يوم القيامة ، وإنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، إنّ هذا حقّ كما أنّ النهار حقّ.

وانبرى إليه شخص فقال له: يابن رسول الله ، فمن الحجّة والإمام بعدك؟

ابْني مُحَمَّدٌ هُوَ الْإِمامُ وَالْحُجَّةُ بَعْدي ، مَنْ ماتَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ ماتَ مِيتَةً جاهِليَّةً ، أَما إِنَّ لَهُ غَيْبَةً يُحارُ فيها الْجاهِلُونَ ، وَيَهْلَكُ فيها الْمُبْطِلُونَ ، وَيَكْذِبُ فيها الوَقَاتُونَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَكَأَنَى أَنْظُرُ إِلَى الْبِيضِ تَخْفِقُ فَوْقَ رَأْسِهِ بِنَجَفِ الْكُوفَةِ ) (١).

وهذا الحديث الشريف كالحديث السابق في عطائه ومضمونه.

٣- قال الإمام أبو محمّد على : والْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيا حَتَىٰ أَراني الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِي ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسولِ اللهِ عَيَلِهُ خَلْقاً وَخُلُقاً ، يَحْفَظُهُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِي ، أَشْبَهُ النَّهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ في غَيْبَتِهِ ، ثُمَّ يُظْهِرُهُ فَيَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَما مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً ، (٢).

<sup>(</sup>١) كفاية الأثر: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين: ٢٢٨. كفاية الأثر: ٢٩٥.

لقد أعرب الإمام المُلِلِ في هذا الحديث عن سروره البالغ بمولوده العظيم الذي يشابه جدّه الرسول عَلَيْلِهُ في جمال صورته ويهاء منظره، ممّا يشابهه في سمو آدابه ومعالى أخلاقه التي امتاز بها على سائر النبيّين.

هذه بعض الأخبار التي أثرت عن الإمام أبي محمّد عليلًا في النصّ على إمامة ولده الإمام المنتظر عليلًا.

## الإمام علي ينعى نفسه

واستشفّ الإمام أبو محمّد على إلى من وراء الغيب أنّه سوف يفارق الحياة ويفد على الله ، فأخذ ينعى نفسه لوالدته ، فقال لها: تصيبني في سَنَةِ سِتِينَ وَمائتَيْنِ حَرارَةً أَخافُ أَنْ ٱنْكَبَ مِنْها نَكْبَةً .

وطاش لبّها بهذا النبأ المروع ، وبدأ عليها الجزع ، وانطوت على الحزن والبكاء ، فأخذ الإمام يهدّئ روعها قائلاً لها : لا بُدّ مِنْ وقوع أَمْرِ اللهِ ، لَا تَجْزَعي . ونزلت الكارثة في سنة ستّين ومائتين ، فقد توفّي النِّلِا فيها كما تنبّأ (٢).

<sup>(</sup>١) كفاية الأثر: ٢٩٥ و ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ٣٣٠. بحار الأنوار: ٥٠: ٣١٣.

إِلْ جَنَةِ لَا لِمَا وَيُ

#### اغتيال الإمام عليلا

ونقل الإمام أبو محمّد المنظِ إلى الطاغية المعتمد العبّاسي الذي أزعجه ما يسمع من إجماع الأمّة على تعظيم الإمام وتبجيله وتقديمه بالفضل على جميع العلويّين والعبّاسيّين، فأجمع رأيه على الفتك بالإمام واغتياله، فدسّ له سمّاً قاتلاً (١). فلمّا تناوله الإمام تسمّم بدنه الشريف ولازم الفراش، وأخذ يعاني آلاماً مريرة وقاسية وهو صابر محتسب قد ألجأ أمره إلى الله.

#### اضطراب السلطة

واضطربت السلطة العبّاسيّة كأشد ما يكون الاضطراب من تردّي الحالة الصحيّة لأبي محمّد عليه فقد أوعز المعتمد إلى خمسة من ثقاته ورجال دولته ، وفيهم نحرير ، بملازمة دار الإمام والتعرّف على جميع شؤونه وإخباره بكلّ بادرة تحدث ، كما أوعز إلى لجنة من الأطباء بإجراء الفحوص عليه صباحاً ومساء ، ولمّا كان بعد يومين عهد إلى الأطباء أن لا يفارقوا داره ، كما عهد إلى الأطباء بملازمته وذلك لثقل حاله (٢).

## إلى جنّة المأوى

وثقل حال الإمام أبي محمّد على ويئس الأطباء منه ، وأخذ يدنو الموت سريعاً ، وكان في تلك المرحلة الأخيرة من حياته يلهج بذكر الله ويمجّده ويدعو ربّه ضارعاً أن يقرّبه إليه زلفي ولم تفارق شفتاه تلاوة كتاب الله العظيم ، واتّجه الإمام على صوب القبلة المعظمة وقد صعدت روحه الطاهرة إلى الله تعالى كأسمى روح صعدت إلى

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٣٨٣.

الله تحفّها ملائكة الرحمن.

وهكذا كان موته أعظم خسارة مني بها المسلمون في ذلك العصر. فقد فقدوا القائد والموجّه والمصلح الذي كان يحنو على ضعفائهم وأيتامهم وفقرائهم، وارتفعت الصيحة من دار الإمام وعلت أصوات العلويّات والعلويّين بالنحيب والبكاء.

#### تجهيزه عليلإ

وغسل جسد الإمام وحنّط وأدرج في أكفانه ، وحُمل للصلاة عليه ، فانبرى أبو عيسى بن المتوكّل فصلّى عليه بأمر من المعتمد العبّاسي ، وبعد الفراغ من الصلاة كشف وجه الإمام وعرضه على بني هاشم من العلويّين والعبّاسيّين وقادة الجيش وكتّاب الدولة ورؤساء الدوائر والقضاة والمتطبّبين ، وقال لهم : هذا الحسن بن عليّ بن محمّد بن الرضا المهي مات حتف أنفه على فراشه ، وحضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ، ومن القضاة فلان وفلان ، ومن المتطبّبين فلان وفلان ، فمن المتطبّبين فلان وفلان ،

#### مواكب التشييع

وسرى النبأ المفجع في جميع أرجاء سامرًاء ، فكان كالصاعقة في هوله ، وهرع المسلمون إلى دار الإمام وهم ما بين باك ونائح ، وقد عطّلت الدوائر الرسميّة والمحلّات التجاريّة ، وأغلقت جميع الأسواق ، وكانت سامرًاء شبيهة بالقيامة (٢).

ولم تشهد في جميع فترات تاريخها مثل ذلك التشييع الذي ضم موجات من البشر على اختلاف طبقاتهم وميولهم ونزعاتهم وهم يعددون فضائل الإمام الزكي

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٣٨٣. دائرة المعارف / البستاني: ٧: ٥٥.

إِلْجَنَةِ لِلْمَاوَىٰ .....

ومآثره ومناقبه ، ويذكرون بمزيد من الأسى واللوعة الخسارة العظمى التي مني بها المسلمون.

# في مقرّه الأخير

وجيء بالجثمان الطاهر تحت هالة من التكبير والتعظيم إلى مقرّه الأخير، فدفن في داره إلى جانب أبيه الإمام عليّ الهادي المنيّلاً، وقد واروا معه صفحة مشرقة من صفحات الرسالة الإسلاميّة، وواروا فلذّة من كبد رسول الله عَيْمَالُهُ .

لقد حظيت سامرًاء ببدرين من أئمة المسلمين وقادتهم، وصارت في طليعة الأماكن المقدّسة في دنيا الإسلام وهي حافلة في كلّ وقت بالزائرين من جميع الأقاليم والأقطار، وقد زار المرقدين العظيمين الخليفة العبّاسي الناصر لدين الله متبرّكاً ومتقرّباً إلى الله تعالى.

وقد أشار عليه بعض وزرائه بزيارة قبور آبائه من ملوك بني العبّاس، فأجابه إلى ذلك، ولمّا انتهى إليها وجدها مظلمة قد عشّشت فيها الغربان، وعادت مزبلة لما فيها من أوساخ وقمامة، وهي ببؤسها تحكي جور أولئك الملوك وظلمهم، فطلب منه الوزير العناية بها، وبذل الأموال لإصلاحها ولمن يزورها، فأجابه الناصر بالجواب الحاسم المركز على الواقع قائلاً: هيهات لا ينفع ذلك ولا يجدي شيئاً.

- لماذا يا أمير المؤمنين؟
- نظرت إلى ازدهار قبور الأئمة الطاهرين.
  - ـ نعم.
  - أتعرف السرّ في ذلك؟
    - . Y \_
- إنَّ آبائي اتَّصلوا بالشيطان وهؤلاء السادة اتَّصلوا بالله ، وماكان لله يبقى وماكان

للشيطان يفني ويزول(١).

إنها حقيقة لا يب ولا شك فيها ، وستبقى قبور الأئمّة الطاهرين المَثِيثُ على امتداد التاريخ تحمل شارات العظمة والخلود.

وعلى أي حال ، فقد وقف السادة العلويون وبنو العبّاس وجعفر أخو الإمام على حافّة القبر ، وأقبلت الجماهير تعزّيهم وتواسيهم بمصابهم الأليم ، وهم يشكرونهم على ذلك ، وانصرف المشيّعون وقد نخر الحزن قلوبهم لفقدهم الإمام عليم إلى المشيّعون وقد نخر الحزن العربهم المقدهم الإمام عليم المشيّعون وقد نخر الحزن العربهم لفقدهم الإمام عليم المشيّعون وقد نخر الحزن العرب العرب المشيّعون وقد نخر الحزن العرب العرب المشيّعون وقد نخر الحزن العرب العرب

# عمر الإمام لمظيلا

توفّي الإمام الطلا وهو في عمر الزهور، فقد كان في شرخ الشباب وزهرته، إذ وافته المنية وهو ابن ثمان وعشرين سنة (٢).

#### سنة شهادته عليلا

انتقل الإمام أبو محمّد عليه إلى جنّة المأوى سنة ستّين ومائتين من الهجرة (٣)، في شهر ربيع الأوّل لثمان ليال خلون منه (٤).

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن حياة هذا الإمام الزكيّ أبي محمّد عليُّلا .

# ٱلْحَكَٰلُةُ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّالِهِ الْعِلْاهِينَ

<sup>(</sup>١) الخصائص الفاطميّة: ١: ٤١٧ و ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار: ٤٢. أخبار الدول: ١١٧. الإرشاد: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) مراة الجنان: ٢: ٤٦٢. تاريخ الخميس: ٢: ٣٤٣. تاريخ ابن الوردي: ١: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) تاریخ بغداد: ۷: ۳٦٦.

# النصادر



- ١ ـ أبو جعفر محمّد بن علىّ الهادى: الغروي.
- ٢ ـ الإتحاف بحب الأشراف: الشبراوي الشافعي، عبد الله بن محمد بن عامر
   ( ـ ١١٧٢ه): تحقيق: سامي الغريري، مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي ـ قم المقدّسة،
   الطبعة الأولى ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٢م.
  - ٣ ـ أخبار البحتري: الصولي.
- ع أخبار الدول وآثار الأول: القرماني ، أحمد بن ينوسف ( ٩٣٩ ٩٠١٩): الحلبي القاهرة / ١٩٨٢م.
- الأخبار الطوال: ابن قتيبة الدينوري ، أبو محمد عبدالله بن مسلم ( ٢١٣ ـ ٢٧٦ه):
   منشورات الشريف الرضى ، قم المقدّسة / ١٤٠٩هـ.
- ٦ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد، محمد بن محمد ( ٣٣٦ ١٤١٣): طبع و تحقيق: مؤسسة آل البيت المثلاث قم المقدسة / ١٤١٦ه.
- ٧ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ٤٦٠): تحقيق: الشيخ محمد جواد الفقيه ، دار الأضواء \_بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٣ه / ١٩٩٢م.

- ٨ ـ الأعلام: الزركليّ ، خير الدين بن محمود بن محمد (ـ ١٤١٠هـ): دار العلم للملايين ـ بيروت ، الطبعة التاسعة / ١٩٩٠م.
- 9 إعلام الورى بأعلام الهدى: الطبرسيّ ، الشيخ أبو على الفضل بن الحسن (من أعلام القرن السادس): مؤسّسة آل البيت الميليّ لإحياء التراث قم المقدّسة / ١٤١٧هـ.
- ١٠ أعيان الشيعة: الأمين العاملي ، محسن ( ١٨٦٥ ـ ١٩٥٢م): دار التعارف للمطبوعات ـ
   بيروت / ٢٠٠٠م.
- ١١ ـ الأغاني: أبو الفرج الاصفهاني ، علي بن حسين ( ٢٨٤ ـ ٣٥٦ هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٤م.
- ۱۲ ـ إقبال الأعمال: السيّد ابن طاووس = رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ـ ٦٤٤ه): تقديم وتعليق: الشيخ حسين الأعلمي، مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٦م.

#### ١٣ \_ الألحان:

- 12 الأمالي: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١- ٣٨٨ه): تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة ، مؤسّسة البعثة قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٧ه.
- 10 ـ الأمالي: شيخ الطائفة الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن ( ٣٨٥ ـ ٣٦٠) ، تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة ، دار الثقافة \_ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٤ه.
- ١٦ ـ الامتاع والمؤانسة: أبو حيّان التوحيدي = عليّ بن محمّد: مكتبة الهلال ـ بـيروت /
   ٢٠٠٢م.

النيصًا ذِرُ

۱۷ \_ أمل الآمل: الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين ( ۱۰۳۳ \_ ١٠٠٥ ـ أمل الآمل: السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة الأندلس \_بغداد / ١٠٤٠ه.

- ١٨ الأنباء في تأريخ الخلفاء: ابن العمراني .
- ١٩ ـ الأنوار البهيّة في تواريخ الحجج الإللهيّة: القمّيّ ، الشيخ عبّاس (١٢٥٤ ـ ١٣١٩هـ) ،
   تحقيق: فارس حسون كريم ، انتشارات فدك ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ /
   ٢٠١٢م .
  - · ٢ الأوصياء: ابن أبي القاسم الكوفي العلوي.

- ۲۱ ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: العلامة المجلسي = محمد باقر بن محمد تقى ( ۱۹۸۹ ـ ۱۹۸۹ ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ۱۹۸۹م.
- ٢٢ بحر الأنساب: الحسينيّ النجفيّ ، السيّد محمّد بن أحمد: دار المجتبى للنشر والتوزيع المدينة المنوّرة / ١٤١٩ه.
- ۲۳ ـ البداية والنهاية في التاريخ = تاريخ ابن كثير: ابن كثير الدمشقي ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ۷۰۰ ـ ۷۷۴ ـ): تحقيق: مكتب تحقيق التراث ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ۱۹۹۳م.
- ٢٤ البلد الأمين: الكفعمي، الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد العاملي الحارثي ( ١٤٠ ١٩٠٥): مؤسّسة قائم آل محمد علا والمنافق قم المقدّسة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.
- ۲۵ ـ البيان والتبيين: الجاحظ ، عمرو بن بحر ( ۱۵۰ ـ ۲۵۵م): مكتبة الخانجي ـ القاهرة /
   ۱۹٦۸م.

- ٢٦ ـ بين الخلفاء والخلعاء: غي استرانج: تعريب: رشيد فرنسيس: د. منجد، صلاح الدين: دار الكتاب الحديث ـ بيروت، الطبعة الثالثة / ١٩٨٠م.
- ۲۷ تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي الحنفي = محبُّ الدين أبي فيض السيّد محمّد مرتضى الحسيني الواسطي ( ١١٤٥ ١٢٠٥ه): دراسة وتحقيق: على شيري، دار الفكر -بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ه/ ١٩٩٤م ( ٢٠ مجلّداً).
- ۲۸ ـ تاريخ ابن الورديّ: ابن الورديّ، زين الدين عمر بن مظفّر ( ـ ٧٤٩هـ): طـــبع دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٦م.
- ٢٩ ـ تاريخ بغداد: الخطيب البغداديّ ، أبو بكر أحمد بن عليّ ( ٣٩٢ ـ ٣٩٣هـ): تحقيق:
   مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.
  - ٣٠ ـ تاريخ التمدّن الإسلامي: زيدان ، جرجي: دار مكتبة الحياة ـ بيروت / ١٩٦٤م.
- ٣١ ـ تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطيّ ، عبدالرحمن بن أبي بكر الشافعيّ ( ١٤٩ ـ ١٥ م م المعادة ـ القاهرة ، الطبعة الأولى / ١٩٥٢م.
- ٣٢ ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: الدياربكري = حسين بن محمد بن حسن ( ٢٣ ـ ٢٦٩ه): مؤسّسة شعبان ـ بيروت / ١٩٩٠م.
- ٣٣ ـ تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك: الطبري ، أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد ( ٢٢٤ ـ ٢٠١ه): مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.
- ٣٤ ـ تاريخ اليعقوبيّ: اليعقوبيّ ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( \_ . ٢٧٨هـ): دار صادر \_ بيروت / ١٩٨٤م.
- ٣٥ ـ تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرّانيّ ، أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين ( من أعلام القرن الرابع الهجري): دار الشريف الرضيّ ـ قم المقدّسة / ١٤٢١ه.
  - ٣٦ \_ تحفة الأنام في مختصر تاريخ الإسلام: الفاخوري ، الشيخ عبد الباسط بن علي:

النيصيًا ذِن على النيصيًا فِي النيصيًا فِي النيصيَا فِي النيصيَّا فِي النيصيَّا فِي النيَّمِيَّا فِي النيَّمِيَّا فِي النيْمِيِّا فِي النَّهِمِيِّا فِي النَّهِمِيِّا فِي النَّهِمِيِّا فِي النَّهِمِيِّا فِي النِّهِمِيِّا فِي النَّهِمِيِّا فِي النِّهِمِيِّا فِي النَّهِمِيِّا فِي النِّهِمِيِّا فِي النِّهُ فِي الْمِنْ الْمِيْلِيِّ فِي الْمِيْلِيِّ فِيلِيِّ فِي الْمِيْلِيِّ فِي الْمِيْلِيِّ فِيلِيِّ فِي الْمِيْلِيِيِّ فِي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيْلِيِّ فِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِ

٣٧ \_ تذكرة خواص الأمّة: سبط ابن الجوزيّ ، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي بن عبدالله البغدادي ( ٥٨١ \_ ١٥٤ه ): منشورات الشريف الرضيّ \_ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.

- ٣٨ ـ تهذيب الأحكام: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٣٦٠): مكتبة الصدوق \_ طهران / ١٤١٧ه.
- ٣٩ ـ الثاقب في المناقب: ابن حمزة ، عماد الدين أبو جعفر محمد بن عليّ الطوسي ( \_ ٥٦٥ه): مؤسّسة أنصاريان \_ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٤١٢ه.
- ٤٠ ـ ثمار القلوب: أبو منصور الثعالبي النيسابوري = عبد الملك بن محمد ( ـ ٢٩ ٤هـ):
   المدنى \_ القاهرة / ١٩٦٥م.
- 21 جامع الأخبار = معارج اليقين في أصول الدين: السبزواري، محمّد بن محمّد: (من أعلام القرن السابع الهجري): مؤسّسة آل البيت المقدّشة ، الطبعة الأولى / ١٤١٤ه.
- 27 جامع كرامات الأولياء: النبهاني ، يوسف بن إسماعيل: تحقيق: إبراهيم عطوة عوض ، دار الفكر \_ بيروت ١٤١٢ه / ١٩٩٢م.
- 27 جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: السيّد ابن طاووس = رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ١٤٤٤): دار الذخائر قم المقدّسة / ١٤١١ه.
- 22 جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام: القراغوليّ البغداديّ ، السيّد محمود: الآداب بغداد / ١٣٢٩ه.

- 20 ـ حياة الإمام علي الهادي الله القرشي ، باقر شريف ( ١٩٢٦ ـ م ): تحقيق: مهدي باقر القرشي ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت المهل ): دار المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م.
- 27 ـ حياة الحيوان الكبرى: الدميريّ ، كمال الدين محمّد بن موسى ( ٧٤٢ ـ ٨٠٨ه): ناصر خسرو ـ طهران ( اوفسيت عن طبعة مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ١٣٩٠ه / ١٩٧٠م ).
- ٤٧ ـ الخصائص الفاطميّة: الكجوري ، محمّدباقر: تحقيق: السيّد عليّ جـمال أشـرف ، انتشارات الشريف الرضى ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٣٨٠هـ. ش.
- 29 ـ دائرة المعارف: البستانيّ ، بطرس ( ١٨١٩ ـ ١٨٨٣م ): دار الجيل ـ بيروت / ١٩٧٩م.
- ٥ ـ دائرة معارف القرن العشرين: وجدي ، محمّد فريد: دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٧١م.
- 01 ـ الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة: الشاميّ العاملي ، يوسف بن حاتم (من أعلام القرن السابع الهجري): مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة / ١٤٠٩ه.
- ٥٢ ـ الدعوات: الراونديّ ، أبو الحسين سعيد بن هبة الله ( ٧٧٥هـ): دليل ما ـ قم المقدّسة
   / ١٣٨٥هـ. ش.
- ٥٣ ـ دلائل الإمامة: ابن رستم الطبري ، أبو جعفر محمّد بن جرير ( ـ ٣١٠): مـــؤسّسة البعثة ـ قم المقدّسة / ١٤١٢هـ.
  - 02 الديارات: الشابشتي: دار الرائد العربيّة بيروت ، الطبعة الثالثة / ١٩٨٦م.
    - ٥٥ ـ ديوان البحترى: الوليد بن عبيد ( ٢٨٤ م) دار صادر بيروت.

النَّصَاذِرُ

٥٦ \_ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهراني ، محمد محسن ( ١٢٥٥ \_ ١٣٨٩ه):
دار الأضواء \_ بيروت ، الطبعة الثالثة / ١٤٠٣ه.

- **٥٧ ـ رجال ابن داود**: ابن داود الحلّيّ ، الحسن بن عليّ ( ـ ـ ٧٠٧هـ): المطبعة الحيدريّة ـ النجف الأشرف ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م.
- ٥٨ ـ رجال البرقي: البرقي ، أحمد بن محمد بن خالد ( ـ ٢٧٤ أو ٢٨٠ه): جواد القيومي
   الاصفهاني ، مؤسسة القيومي ـ قم المقدسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٩ه.
- ٥٩ ـ رجال الطوسي: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠):
   تحقيق: جواد القيّومي الاصفهاني ، مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية /
   ١٤٢٠هـ.
- 7 رجال الكشّي = اختيار معرفة الرجال: شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ٤٦٠): تحقيق: محمّد تقي فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل الموسويان ، وزارة الثقافة والإرشاد طهران ، الطبعة الأولى / ١٣٨٢ه. ش.
- 71 رجال النجاشي: أبو العبّاس الأسديّ الكوفيّ ، أحمد بن عليّ ( ٣٧٢ ٥٠ هـ): جماعة المدرّسين قم المقدّسة / ١٤٠٧هـ.
- **٦٢ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات**: الخوانساريّ ، الميرزا محمّد باقر الموسوي (-١٣٩٣هـ) ، مكتبة إسماعيليان قم المقدّسة / ١٣٩٠هـ.
  - ٦٣ روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان: الموصلي الرفاعي، محمد.
- ٦٤ ـ الروضة المختارة ـ شرح القصائد الهاشميّات والعلويّات للكميت بن زياد (٦٠ ـ ١٢٦ه):
   ابن أبي الحديد المعتزلي ( ـ ١٥٦٠): مؤسّسة النعمان ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٩٧٩م.

70 - روضة الواعظين وبصيرة المتعلّمين: الفــتّال النـيشابوري، محمّد بـن أحـمد ( ـ ـ ٥٠٨ه): دار الشريف الرضي ـ قم المقدّسة، الطبعة الأولى / ١٣٨٦ش.

- 77 ـ زهر الآداب و ثمر الألباب: القيروانيّ ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصريّ: دار الجيل ـ بيروت / ١٩٧٣م.
- 77 زهرة المقول في نسب فرعي الرسول: الدمشقي الحمزي المدني ، زين الدين: الحيدريّة ـ النجف الأشرف ، الطبعة الأولى / ١٩٦٢م.
- ٦٨ ـ سرّ السلسلة العلويّة: البخاري ، أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود ( ـ ٣٤١ م): الشريف
   الرضى ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ٣٤١٣م.
- 79 ـ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: الشيخ القمّي ، عبّاس بن محمّد رضا ( ١٢٥٤ ـ ٦٩ . ١٣٥٩ ما . دار أسوة للطباعة والنشر \_ قم المقدّسة ، الطبعة الرابعة / ١٤٢٧هـ.
  - ٧٠ ـ سمط النجوم العوالي: العصامي ، عبدالملك: السلفيّة ـ القاهرة / ١٣٨٠ه.
- ٧١ ـ الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهريّ ، إسماعيل بن حمّاد (قيل: ٣٣١ ـ)
   ٣٩٢ ـ): تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار ، دار العلم للملايين ـ بيروت ، الطبعة الرابعة /
   ١٩٩٥ .
- ٧٢ ـ صحيح الترمذيّ : الترمذيّ ، محمّد بن عيسى ( ٢٠٩ ـ ٢٧٩هـ) : دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٨٥م .
- ٧٣ ـ طبقات الشعراء: ابن المعتزّ ( ٢٩٦٨): تحقيق: عبدالستار أحمد فراج ، دار المعارف \_ القاهرة / ١٩٦٨م.

النِّصَاذِرُ

٧٤ \_ العروة الوثقى: اليزدي ، سيّد محمّد كاظم ( - ١٣٣٧ه): مؤسّسة النشر الإسلامي - قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٤٢٤ه.

- ٧٥ ـ العقد الفريد: ابن عبدربّه الأندلسيّ ، أبو عمر أحمد بن محمّد ( ٢٤٦ ـ ٣٢٨ ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٨٩م.
- ٧٦ ـ عيون التواريخ: ابن شاكر الكتبيّ = محمّد بن شاكر ( ٦٨١ ـ ١٦٧ه): دار الحرّية \_ بغداد / ١٩٧٧م.
- ٧٧ ـ عيون المعجزات: الشيخ حسين بن عبدالوهاب (من أعلام القرن الخامس الهجري): مكتبة الداوري ـ قم المقدّسة / ١٣٩٥ه.
- ٧٨ الغيبة: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ ( ٤٦٠هـ): تـــحقيق: الشيخ عبدالله الطهراني والشيخ عليّ أحمد صالح، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم المقدّسة، الثالثة / ١٤٢٥هـ.
- ٧٩ الفخري في أنساب الطالبيّين: المروزي ، إسماعيل بن الحسين المروزي الأزورقاني: مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى ، قم المقدّسة / ١٤٠٩ه.
- ٨٠ ـ الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمّة: ابن الصّبّاغ = عليّ بن محمّد بن أحمد المالكي ( ـ ٥٥٨هـ): دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.
- ۸۱ فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة: السيّد ابن طاووس ، رضي الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ۵۸۹ ۱۶۵ه): تحقيق: غلام حسين المجيدي ، نشر مكتب الإعلام الإسلامي قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ۱۶۱۹.

- ۸۲ ـ فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي = محمد بن شاكر ( ۱۸۱ ـ ۱۹۷۵): تحقيق: على محمد
   بن يعوض الله و عادل أحمد عبدالموجود ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ۲۰۰۰م.
- ۸۳ ـ الفهرست: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ۳۸۵ ـ ۶٦٠): تحقيق ونشر: الفقاهة ـ قم المقدّسة / ۱٤۱۷ه.
- ٨٤ فهرست ابن النديم: ابن نديم، محمّد بن إسحاق ( ٣٨٥ه): تعليق: الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٧ه / ١٩٩٧م.
- ٨٥ ـ القاموس المحيط: الفيروزآباديّ ، أبو طاهر مجدالدين محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم ( ٧٢٩ ـ ٧٢٩): تقديم وتعليق: الشيخ أبو الوفا نصر الهورينيّ المصريّ الشافعيّ ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ه / ٢٠٠٤م.
- ٨٦ ـ لسان العرب: ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرم بن عليّ بن أحمد الأنصاري الأفريقي المصري ( ٦٣٠ ـ ٧١١ه): تنسيق وتعليق: علي شيري ، دار صادر ـ بيروت / ١٩٩٥م.
- ۸۷ ـ الكافي: ثقة الإسلام الكلينيّ ، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( ۳۲۸ ـ ۸۷ ـ ۱۲۲۹هـ) : مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ۲۲۹هـ / ۲۰۰۵م.
- ۸۸ ـ كامل الزيارات: ابن قولويه ، الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد القمّي ( ٣٦٨هـ) ندار السرور ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

النَعِيَاذِي ٢٢١ ..... يُعَادِدُ

٨٩ ـ الكامل في التاريخ: ابن الأثير، عزّ الدين أبي الحسن عليّ بن محمّد بن أبي الكرم الشيبانيّ ( ٥٥٥ ـ ٦٣٠ه): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ه/ ١٩٨٩م.

- ٩ كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (٣١١ ٣٨١ه): صحّحه وعلّق عليه: على أكبر الغفّاريّ ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدّسة / ١٤٢٢ه.
- ٩١ كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: الإربلي ، أبو الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح ( ٤٦٧ ٥٣٨هـ): دار الأضواء بيروت / ١٩٨٥م.
- ٩٢ كفاية الأثر في النصّ على الأثمة الأثني عشر: الخزّار، أبو القاسم عليّ بن محمّد بن عليّ الرازي القمّي ( ٤٠٠ه ): تحقيق: عبد اللطيف الحسيني: انتشارات بيدار قم المقدّسة / ١٤٠١ه.
- ٩٣ ـ الكنى والألقاب: الشيخ القمّي ، عبّاس ( ١٢٥٤ ـ ١٣١٩ه): مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم المشرّفة ، الطبعة الأولى / ١٤٢٥ه.
- ٩٤ مباني تكملة المنهاج: السيد الخوني ١، أبو القاسم الموسوي ( ١٢٧٨ ١٣٧١ه):
   مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ١ قم المقدّسة / ١٤٢٢ه.
- **٩٥ ـ المجالس السنيّة**: الأمين العاملي ، محسن ( ١٨٦٥ ـ ١٩٥٢م): دار المعارف ـ بيروت / ١٩٩٢م.
- 97 المجدي في أنساب الطالبيّين: العلوي العمري ، نجم الدين أبو الحسن عليّ بن محمّد: مكتبة آية الله العظمى المرعشي ١ قم المقدّسة / ١٤٠٩ه.

- ۹۷ ـ مجمع البحرين ومطلع النيّرين: فخر الدين الطريحي = محمّد بن عليّ ( ۹۷۹ ـ ۱۷۹ ـ مجمع البحرين ومطلع النيّرين: فخر الدين الطريحي = محمّد بن عليّ الأولى / ۱۰۸۵ تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة ، مؤسّسة البعثة ـ طهران ، الطبعة الأولى / ۱۵۱۵ ( ۳ مجلّدات ) .
- ۹۸ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثميّ ، الحافظ نور الدين عليّ بن أبي بكر المصري الشافعي ( ۷۳۵ ـ ۷۳۸): دار الكتب العلميّة ـ بيروت ۱٤۰۸هـ / ۱۹۸۸م.
- ٩٩ ـ المحاسن والمساوئ: البيهقي = إبراهيم بن محمّد ( من أعلام القرن الرابع): دار بيروت ـ ٩٩ ـ المحاسن والمساوئ.
- ١٠٠ ـ محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة: الخضري، محمّد بك: المكتبة التجاريّة ـ القاهرة، الطبعة الثامنة / ١٣٨٢ه.
- ۱۰۱ ـ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: محيي الدين ابن العربي = أبو عبدالله محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن عبدالله الحاتمي الطائي ( ٥٦٠ ـ ١٣٨٨): دار صادر ـ بيروت.
- ۱۰۲ ـ مدينة معاجز الأئمة الاثنى عشرودلائل الحجج على البشر: البحراني ، السيّدهاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني التوبلي (-١٠٧ه): تحقيق: لجنة بإشراف فارس كريم ، مؤسّسة المعارف الإسلامية ـ قم المقدّسة / ١٤١٦ه.
- ۱۰۳ ـ المراجعات: الإمام شرف الدين ، عبدالحسين الموسوي العاملي ( ۱۸۷۳ ـ ۱۹۵۸ م) : دار الأنصار ـ قم المقدّسة / ۱۳۸٦ه.
- ١٠٤ مرآة الجنان وعبرة اليقظان: اليافعيّ ، أبو محمد عبدالله بن أسعد بن عليّ بن سليمان
   ( ٧٦٨ه): وضع حواشيه خليل المنصور ، نشر دار الكتب العلميّة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٧م .
- الموان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزيّ ، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي بن عبدالله البغدادي ( ٥٨١ ـ ١٠٥ه ): مؤسّسة آل البيت المقلِّظ ، قم المقدّسة / ١٣٦٦ه.

107 \_ مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: صفيّ الدين البغدادي ، عبد المؤمن بن عبدالحقّ: دار المعرفة \_بيروت / ١٣٧٤ هـ.

- ۱۰۸ ـ المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوريّ ، محمّد ( ـ ٤٠٥م): تـــحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ، نشر: دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١ه / ١٩٩٠م.
  - ١٠٩ ـ المستظرف من أخبار الجوارى: صلاح الدين.
- ۱۱۰ مصباح الزائر: السيّد ابن طاووس = رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ۵۸۹ ـ 328هـ): تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت المُنْظِمُ لإحياء التراث ـ قم المقدّسة / ۱۵۷۷ه.
- ۱۱۱ ـ مصباح المتهجّد: شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٣٠ عه): مؤسّسة فقه الشيعة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ / ١٩٩١م.
- ۱۱۲ معجم البلدان: يساقوت الحسمويّ، شهاب الديس أبو عبدالله الروميّ البغداديّ ( ۱۲۲-۱۳۹۸): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ۱۳۹۹.
- ١١٣ ـ معجم الأطباء: ابن أبي اصيبعة: فتح الله الياس نوري وأولاده ـ القاهرة ، الطبعة الأولى / ١٩٤٢م.
- ١١٤ معجم رجال الحديث: السيّد الخوئيّ ، السيّد أبوالقاسم الموسوي (- ١٤١٣ه):
   الثقافة الإسلاميّة قم المقدّسة الطبعة الخامسة ١٤١٣ه/ ١٩٩٢م.

- 110 مقاتل الطالبيّين: أبو الفرج الأصفهاني ، عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد ( ١٥٦ه): مكتبة الشريف الرضيّ قم المقدّسة / ١٤١٦ه.
- ١١٦ ـ مقتضب الأثر: الجوهري ، أحمد بن محمّد بن عبيدالله بن عيّاش ( ١٠٠هه) المطبعة العلميّة ـ قم المقدّسة .
- ١١٧ ـ مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب، أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن عليّ السرويّ المازندرانيّ ( ٤٨٨ ـ ٥٨٨ هـ): دار الأضواء \_بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.
- ۱۱۸ ـ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي ، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد (ـ ۹۷ ه ): تحقيق وتقديم: سهيل زكار ، الطبعة الأولى / ۱۶۱۵ ـ ۱۹۹۵م.
- 119 من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ ـ ٣٨١ه): مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات ، الطبعة الأولى ٣٤١٦ه / ٢٠٠٥م.
- ۱۲۰ ـ مهج الدعوات في منهج العبادات: السيّد ابن طاووس ، رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ـ ١٤٤ه): دار الكتب الإسلاميّة ـ طهران ، الطبعة الأولى / ١٤١٦ه.
- ۱۲۱ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: الأتابكيّ ، أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي ( ۱۲۷ ـ ۵۷۲ م): وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ القاهرة / ۱۹۷۲م.
- ١٢٢ ـ نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: الموسويّ الحسينيّ ، عبّاس بن عليّ (القرن ٢ الهجري): المكتبة الحيدريّة ـ قم المقدّسة / ١٤١٧ه.
- ۱۲۳ ـ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: الحلوانيّ ، أبو عبدالله الحسين بن محمد (القرن الخامس الهجري): مدرسة ومؤسّسة الإمام المهدي علم المنافقة على المنافقة الأولى / ١٤٠٨.

النيصيًا ذِرُ

- ١٢٤ نساء الخلفاء: ابن الساعى: دار المعارف القاهرة.
- ١٢٥ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: التنوخي ، محسن بن علي .
- ۱۲٦ ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار: الشبلنجيّ ، مؤمن بن حسن بن مؤمن: تحقيق: عبد الوارث محمّد عليّ ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ / ١٩٩٧م.
- ۱۲۷ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزريّ، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمّد ( ٥٤٤ ـ ٢٠٦هـ): دار الفكر \_بيروت / ١٩٩٠م.
- ١٢٨ ـ نهج البلاغة (مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي إلى المؤمنين على المطبوعات ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ۱۲۹ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الحرّ العامليّ ، محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين ( ۱۰۳۳ ۱۰۰۵ه): مؤسّسة آل البيت المُهِيَّا قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ۱۶۱۸ه.
- ۱۳۰ الوزراء والكتّاب: الجهشياري ، محمّد بن عبدوس: مصطفى البابي الحلبي القاهرة ، الطبعة الأولى / ١٩٣٨م.
- ۱۳۱ الولاة والقضاة: الكندي = أبو عمر محمّد بن يوسف ، مكتبة الخانجي القاهرة / ۱۳۸ م.

## المجنولات

| ٧   | الإهداء                             |
|-----|-------------------------------------|
| 4   | التقديم                             |
|     | وَلَانَهُ وَنِشَالَتُهُ الْكِلَافِي |
|     | ۸٠ - ۱٥                             |
| ۱۷  | نسبه الوضّاح                        |
| ۱۸  | الأب الأب                           |
| ۱۸  | الأمّ                               |
| ۱۹  | اسمها                               |
| 19  | الوليد العظيم                       |
| ۲.  | مكان الولادة                        |
| ۲.  | زمان الولادة                        |
| ۲.  | مراسم الولادة                       |
| ۲١  | تسميته عليها                        |
| ۲۱  | كنيته للطِلْخِ                      |
| ~ ( | القالم القائر                       |

| ٣ المُعْلِلِينَ الْعُلِينَ الْعُلِينِ الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| صفته على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| نشأته لمليِّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| الخشية من الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| مع أبيه لمثلِّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| فجيعته للظِّ بأخيه محمّد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| أبو جعفر في مقرّه الأخير ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| -<br>الإمام الحسن للظِّلِ والبداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| مع أخيه الحسين ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| رزؤه النبلا بأبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| نصّه على إمامة الحسن للطِّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| إلى الفردوس الأعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| تجهيزه عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| مواكب التشييع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| في مقرّه الأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| عبادته لم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| صلاته لما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| قنوته في صلاته لمائيلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| دعاؤه لِمَائِلِةِ بعد صلاته ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| أدعيته لمظير المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلى |   |
| دعاؤه لِمُنْكِلِهِ فِي تُوحِيد الله عزّ وجلّ ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| دعاؤه وصلواته لِمُطِلِّةِ للحجج الطاهرين ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| الصلاة على حدّه رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

| ۳۲۹ | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • • |  | • | • | • | • | • • |  | • | • | • |  |  | • | • | • |  |  |  | • | • • |  | • |  |  | و المالي | 入 |  |
|-----|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|-----|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|-----|--|---|--|--|----------|---|--|
|-----|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|-----|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|-----|--|---|--|--|----------|---|--|

| 24 | الصلاة على أمير المؤمنين عليّ الطِّلْخِ                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣ | الصلاة على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها                                                          |
| ٤٣ | الصلاة على سبطي الرحمة الحسن والحسين عليه المسلاة على سبطي الرحمة الحسن والحسين عليه المسلم                |
| ٤٥ | الصلاة على عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليِّلْإ                                                           |
| ٤٦ | الصلاة على محمّد بن عليّ عليّ عليّ الله الله على محمّد بن عليّ عليّ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٤٦ | الصلاة على جعفر بن محمّد النالج                                                                            |
| ٤٦ | الصلاة على موسى بن جعفر علياتها                                                                            |
| ٤٧ | الصلاة على عليّ بن موسى الرضاع المنظم المسلمة على عليّ بن موسى الرضاع المنظم المسلمة على عليّ بن موسى      |
| ٤٧ | الصلاة على محمّد بن عليّ بن موسى عليَّكْ الله                                                              |
| ٤٨ | الصلاة على عليّ بن محمّد عليَّكِا                                                                          |
| ٤٨ | الصلاة على الحسن بن عليّ بن محمّد المِيَاثِيْ                                                              |
| ٤٩ | الدعاء والصلاة لولده قائم آل محمّد عليا للج                                                                |
| ٥. | دعاؤه عليًا في الصباح                                                                                      |
| ٥٣ | دعاؤه عليل في شهر رمضان المبارك                                                                            |
| ٥٣ | دعاؤه علي اليوم الثالث من شعبان                                                                            |
| ٥٤ | دعاؤه على عند دخول المسجد                                                                                  |
| 70 | دعاؤه علي الاحتراز من الظالمين                                                                             |
| ٥٩ | دعاؤه عليلًا في طلب قضاء الحوائج                                                                           |
| ٦. | دعاؤه الميلِلِ في الاحتجاب والاحتراز                                                                       |
| 11 | دعاؤه لمظيلاً عند تناول الطعام                                                                             |
| 77 | مثله العليا عليه العليا عليه                                                                               |
| 77 | علمه عليلا                                                                                                 |

| الجؤة الزائح بالتلاقيب                 | ٣٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | حلمه عليَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٣                                     | قوّة الإرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٣                                     | السخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٥                                     | سمق الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77                                     | العصمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٧                                     | إمامته عليبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y1</b>                              | النصّ على إمامته المليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٤                                     | من دلائل إمامته للطِّلْخِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | انطِباعاتُ عَن شَخْطِيتِهِ إِلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| ۸۳                                     | ١ ـ الإمام الهادى النابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳                                     | ٢ ـ أبو هاشم الجعفري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٤                                     | ٣- بختشوع الطبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٥                                     | ٠ - أحمد بن عبيدالله أحمد بن عبيدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٥                                     | ٥ _ عبيدالله بن خاقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٦                                     | ٦_ الشيخ المفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٦                                     | ٧- ابن الصبّاغ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AY                                     | ۸۔ ابن شهرآشوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **                                     | ۹۔ ابن شدقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AA</b>                              | ٠٠ ـ ابن الجوزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AA</b>                              | ۱۱ ـ ركن الدين الحسيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۲۳۱ |  | • | • | • | . • |  | • | • | • | • | • | • |  | • | • |  | • | • | • • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  |  | • | المجنوبات | C. |  |
|-----|--|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-----|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|-----------|----|--|
|-----|--|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-----|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|-----------|----|--|

| ۸۹ | ١٢ ـ اليافعي              |
|----|---------------------------|
| 44 | ١٣ ـ يوسف النبهاني        |
| 4. | ١٤ - الإربلي              |
| 41 | ١٥ ـ البستاني             |
| 41 | ١٦ - خير الدين الزركلي    |
| 91 | ١٧ ـ العبّاس بن نور الدين |

# المُعَافِلُهُمُ اللهِ

| 90  | و رسالته عليه إلى إسحاق النيسابوري  |
|-----|-------------------------------------|
| ۱۰۳ | ا۔ رسالته ﷺ إلى أهالي قم وآبة       |
| ١٠٥ | ١- رسالته علي الفقيه علي بن الحسين  |
| ۱۰۸ | ا ـ رسالته للطلا إلى بعض شيعته      |
| 111 | ا۔ رسالته للطِّلْا إلى شخص من شيعته |
| ۱۱۲ | - رسالته علي عبدالله البيهقي        |
| ۱۱۳ | ١- رسالته علي عن إبراهيم            |
| ۱۱٤ | ا۔ رسالته ﷺ إلى بعض مواليه          |
| 7// | ٠- رسالته عليه إلى بعض مواليه       |
| 114 | ١٠ رسالته على للبعض شيعته           |

المُعْلِ الْمِنْ الْمُعْلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعِلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْع

## كليكات يزنوند

### 188-119

| ۱۲۱ | فضل أهل البيت الملكاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۲ | وصيّته عليَّةِ لشيعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 172 | نصيحة قيّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲۱ | وعظ وإرشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177 | التفكير في أمر الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۲۷ | الحكمة في تشريع الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۲۷ | ذمّ المنافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۷ | حبّ الأبرار وبغض الفجّار لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۸ | بدائع الحكم القصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | فيرخاب لفيان الكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 127-140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144 | التفسير المنسوب إليه لملط الله المنسوب الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ١٤٠ | المعتمدون عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٤٠ | سنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 122 | المؤاخذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ال في أن المنظم المنظم

### (حَاذِيْتُ مُعْقَدُمُ الْمُعَالِّيِّةِ

|     | 171-184                     |
|-----|-----------------------------|
| 129 | اهتمام العلماء برواياتها    |
| 101 | ما روي عنه لللهِ من الأحكام |
|     | الصحابة وروان حريث معالية   |
|     | Y • 9 _ 17 W                |
| ۱٦٣ | اصحابه ورواة حديثه          |
| ١٦٥ | حرف الألف                   |
| ١٦٥ | ١ = إبراهيم بن أبي حفص      |
| ١٦٥ | ۲ ـ إبراهيم بن خضيب         |
| 177 | The Secondary W             |

# ۱- إبراهيم بن أبي حفص ۲- إبراهيم بن خضيب ۳- إبراهيم بن عبدة ١٦٦ ٤- إبراهيم بن علي ١٦٠ ١٦٠ ٢- إبراهيم بن مهزيار ١٦٠ ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ ١٦٨ أحمد بن إبراهيم ١٦٠ أحمد بن إبراهيم

14.

١٢ - أحمد بن الحسن

| 141 | ١٣ ـ أحمد بن حمّاد                 |
|-----|------------------------------------|
| 141 | ١٤ - أحمد بن عبدالله               |
| 177 | ١٥ - أحمد بن محمّد                 |
| 177 | ١٦ أحمد بن محمّد                   |
| ۱۷۳ | ١٧ - أحمد بن محمّد                 |
| ۱۷۳ | ۱۸ ـ أحمد بن هلال                  |
| ۱۷٤ | ١٩ - إسحاق بن إسماعيل              |
| 148 | ۲۰ إسحاق بن محمّد                  |
| 140 | ۲۱ - إسماعيل بن محمّد              |
| 140 | حرف الجيم                          |
| 140 | ۲۲ ـ جابر بن سهیل                  |
| 140 | ۲۳۔ جابر بن یزید                   |
| 140 | ٢٤ جعفر بن إبراهيم                 |
| 140 | حرف الحاء                          |
| 140 | ٢٥ ـ الحسن بن أحمد                 |
| 177 | ٢٦ الحسن بن جعفر                   |
| 177 | ٢٧ ـ الحسن بن عليّ                 |
| 177 | ۲۸ ـ الحسن بن محمّد                |
| 177 | ٢٩ الحسن بن موسى                   |
| 144 | ٣٠ الحسن بن النضر                  |
| 177 | ٣١ الحسن بن النضر                  |
| ١٧٨ | ۳۲ ال در در ۱۰ کی ال در در ۱۰ کی ا |

المُجْنَىٰ يَ

| ۱۷۸ . | ٣٣ الحسين بن الحسن     |
|-------|------------------------|
| ۱۷۸ . | ٣٤ حفص بن عمرو         |
| ۱۷۸ . | ۳۵۔ حمدان بن سلیمان    |
| 144   | ٣٦ حمزة بن محمّد       |
| 179 . | حرف الدال              |
| 174 . | ٣٧ داود بن أبي زيد     |
| 174 . | ۳۸ داود بن عامر        |
| 144   | ٣٩ ـ داود بن القاسم    |
| ۱۸۰   | نسبه الوضّاح           |
| ۱۸۰   | ولاؤه لأئمّة أهل البيت |
| ١٨٠   | مكانته عند الأئمّة     |
| ۱۸۱   | مكانته الاجتماعية      |
| ۱۸۱   | جرأة وإقدام            |
| ۱۸۱   | وفاته                  |
| ١٨٢   | حرف السين              |
| 141   | ٠٤ - سعد بن عبدالله    |
| ١٨٢   | ٤١ - السندي بن الربيع  |
| 141   | ٤٢ سىهل بن زياد        |
| ١٨٣   | حرف الشين              |
| ١٨٣   | 23 - شاهویه بن عبدالله |
| ١٨٣   | حرف الصاد              |
| ۱۸۳   | ٤٤ - صالح بن أبي حمّاد |

| ۱۸۳ | 20 ـ صالح بن عبدالله       |
|-----|----------------------------|
| 148 | رف العين                   |
| 145 | 23 - عبدالعظيم الحسني      |
| 140 | ٧٤ ـ عبدالله بن جعفر       |
| 187 | ٤٨ عبدالله بن حمدويه       |
| 781 | <b>٤٩ عبدالله بن محمّد</b> |
| 147 | • ٥ - عبدالله بن محمّد     |
| 781 | ۵۱ عثمان بن سعید           |
| ١٨٧ | إشادة الأئمّة به           |
| ۱۸۸ | ٥٢ عروة الوكيل             |
| ۱۸۸ | ٥٣ عليّ بن عبدالله         |
| ۱۸۸ | عليّ بن بلال               |
| 144 | ٥٥ عليّ بن جعفر            |
| 144 | <b>٥٦ عليّ بن جعفر</b>     |
| 191 | ٥٧ ـ عليّ بن الحسن         |
| 197 | ٥٨ عليّ بن الريّان         |
|     | <b> عليّ بن زيد</b>        |
| 198 | ٦٠ عليّ بن سليمان          |
| 198 | ٦١ عليّ بن شجاع            |
| 194 | ٦٢ عليّ بن محمّد           |
| 198 | ٦٣ عليّ بن محمّد           |
| 144 | _1 =1                      |

| ,9 | 11 |
|----|----|
| X  |    |
|    |    |

| ٦٥ عمر بن أبي مسلم                                      |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| ٦٦ـ العمركي بن عليّ                                     |   |
| ١٩٤ عمرو بن سويد                                        |   |
| رف الفاء                                                | > |
| ٦٨ الفضل بن الحارث                                      |   |
| ٦٩ الفضل بن شاذان                                       |   |
| رف القاف ١٩٥                                            | > |
| ٧٠ قاسم بن هشام                                         |   |
| رف الميم                                                | > |
| ٧١ محمّد بن إبراهيم                                     |   |
| ٧٢ محمّد بن أبي الصهبان                                 |   |
| ٧٣ محمّد بن أحمد                                        |   |
| ٧٤ محمّد بن أحمد                                        |   |
| ٧٥ ـ محمّد بن أحمد                                      |   |
| ۷٦_ محمّد بن بلال                                       |   |
| ٧٧ محمّد بن الحسن                                       |   |
| ٧٨ محمّد بن الحسن الصفّار                               |   |
| ٧٩ محمّد بن الحسين                                      |   |
| ۸۰ محمّد بن حفص العمري٨٠                                |   |
| ۸۱ محمّد بن الربيع                                      |   |
| ۸۲ محمّد بن صالح ۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |   |
| ٨٣ محمّد بن صالح                                        |   |

| Was Saint |              | Į |
|-----------|--------------|---|
| VIII LEVE | ومسرمان شررك | ١ |

(५३)(५८)

| ۲.۱         | ٨٤ محمّد بن صالح        |
|-------------|-------------------------|
| ۲٠١         | ٨٥ محمّد بن عبدالحميد   |
| ۲ - ۲       | ٨٦ محمّد بن عثمان       |
| 7 - 7       | وكالته عن الإمام المهدي |
| ۲.۳         | وفاته                   |
| ۲.۳         | ٨٧ محمّد بن عليّ        |
| ۲٠٣         | ۸۸۔ محمّد بن عليّ       |
| ۲٠٣         | ٨٩ محمّد بن عليّ        |
| 4 • ٤       | ٩٠ محمّد بن عليّ        |
| 3.7         | ٩١ محمّد بن عليّ        |
| 4 - ٤       | ٩٢ محمّد بن عيسى        |
| ۲٠٥         | ٩٣ محمّد بن موسى        |
| Y • 0       | ٩٤ محمّد بن موسى        |
| Y • 0       | ٩٥ محمّد بن موسى        |
| 7.7         | 97 محمّد بن يحيى        |
| <b>r</b> •7 | ٩٧ محمّد بن يحيى        |
| 7.7         | ٩٨ محمّد بن يزداد٩٨     |
| 7.7         | <b>مرف الهاء</b>        |
| 7.7         | ٩٩ هارون بن مسلم        |
|             | ١٠٠ يحيى البصري         |
| ۲.۷         | ١٠١ يعقرب بن إسحاق      |
| Y • Y       | ۱۰۲ ـ بعقوب بن منقوش    |

| ۳٩ |  |  | • • | • • |  | • • | • • | • | • |  | • | • | • • | • | • • | • | • • | • | • | • • | • |  | • | • | • • | • | • | • • |  | - | و المناكبات |  |
|----|--|--|-----|-----|--|-----|-----|---|---|--|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|-----|---|--|---|---|-----|---|---|-----|--|---|-------------|--|
|----|--|--|-----|-----|--|-----|-----|---|---|--|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|-----|---|--|---|---|-----|---|---|-----|--|---|-------------|--|

| ۲٠۸   | ١٠٣ـ يوسف بن السخت |
|-------|--------------------|
| ۲٠۸   | الكنىالكنى         |
| Y • A | ١٠٤ أبو البختري    |
| ۲٠۸   | ١٠٥ أبو خلف        |
| ۲٠۸   | ١٠٦ أبو محمّد      |

## المَّالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ ا 177-171

| 414          | لحياة الاقتصادية                  |
|--------------|-----------------------------------|
| 317          | واردات الدولة                     |
| 710          | العنف في جباية الخراج             |
| 717          | زيادة الخراج                      |
| <b>Y 1 Y</b> | استئثار العبّاسيّين بأموال الدولة |
| <b>۲</b> ۱۸  | الهبات الهائلة للجواري            |
| ۲۲.          | هبة قرية من الفضّة                |
| ***          | الهبات الضخمة للشعراء             |
| ***          | ١ = أبو الشبل البرجمي             |
| ***          | ٢- الصولي                         |
| 377          | ٣- إبراهيم بن المدبر              |
| 377          | ٤ مروان بن أبي الجنوب             |
| 777          | ٥- البحتري                        |
| 777          | ٦- عليّ بن الجهم                  |

| 777  | بناء القصور              |
|------|--------------------------|
| ***  | ترف العبّاسيّات          |
| ***  | بؤس العامّة              |
| ۲۳۳  | استجداء الشعراء          |
| 222  | ١ - أبو فرعون الساسي     |
| 377  | ٢ ـ أبو الشمقمق          |
| 240  | موقف الإمام عليلا        |
| 227  | الحياة السياسيّة         |
| 227  | اضطهاد العلويين          |
| 749  | حجاب الإمام عليَّةِ      |
| 137  | اضطهاد القمّيّين         |
| 137  | تزويدهم بهذا الدعاء      |
| 707  | ظلم الوزراء وجبروتهم     |
| 707  | الثورات الداخليّة        |
| 704  | ثورة الشهيد يحيى         |
| 700  | ثورة الزنج               |
| 707  | ثورة الشام               |
| 707  | تسلّط الأتراك على الحكم  |
| 404  | الحياة العقائديّة        |
| 404  | إبطال الإمام لشبه الكندي |
| ٠,٢٢ | إبطاله لشعوذة راهب       |
| 177  | الكاذبون والوضاعون       |



اللهو والطرب ..... ٢٦١

### ملوك عضمفه

### 197 \_ 170

| 777 | لمتوكّللمتوكّل                   |
|-----|----------------------------------|
| ۸۶۲ | صفاته النفسيّة                   |
| ۸۶۲ | ميله إلى اللهو                   |
| ۸۶۲ | انهماكه في اللذّات               |
| 779 | الانهماك في الحياة الجنسيّة      |
| ۲۷٠ | ولعه بالجواري                    |
| 771 | تجاهره بالمعاصي                  |
| 771 | الجبروت والكبرياء                |
| 777 | عداؤه للعلويين                   |
| 777 | بغضه للإمام أمير المؤمنين الطيلا |
| 777 | هدمه لقبر الإمام الحسين الطِّلْا |
| 777 | مع الإمام الهادي للطيلا          |
| *** | ١ - حمله إلى سامرًاء             |
| *** | ٢ - فرض الإقامة الجبريّة عليه    |
| 777 | ٣- الحصار الاقتصادي              |
| *** | ٤ - مداهمة دار الإمام الطيلا     |
| ۲۸. | هلاك المتوكّل                    |
| 774 | المنتصر                          |

| المنافع النافع المنافع | ٣٤٧ الْمُعَ الْجُنْيِنَ الْجُنْيِنِ الْجُنْيِنِ الْجُنْيِنِ الْجُنْيِنِ الْجُنْيِنِ الْجُنْيِنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المستعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حقده على الإمام علياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اعتقاله للإمام عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ف</b> زع الشيعةفزع الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خلع المستعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المعتزّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عداؤه للإمام للطيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعتقاله للإمام عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دعاء الإمام للطُّلِج عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>797</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خلع المعتزّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المهتدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعتقاله للإمام عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هلاك المهتدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المعتمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعتقاله للإمام على الله المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إلىجنترلكاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W1 Y99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>**</b> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نصّه على الإمام المهدي علي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإمام للط العلق الله المسلم المطالق الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7. Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اغتيال الامام للنبلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 454 |  | (المحتولات |
|-----|--|------------|
|-----|--|------------|

| اضطراب السلطة     | ٣.٧ |
|-------------------|-----|
| إلى جنّة المأوى   | ٣٠٧ |
| تجهيزه للنيانج    | ٣٠٨ |
| مواكب التشييع     | ٣٠٨ |
| في مقرّه الأخير   | 4.4 |
| عمر الإمام لمظِيْ | ٣١. |
| سنة شهادته للطِلِ | ٣١. |
|                   |     |
| مصادر الكتاب      | ٣١١ |
| محتويات الكتاب    | 444 |